

## عرف الرعب

## للڪاتِبُ آلفَ نِسيُ المعَهُ وفت مورسي ليبُلان

\*\* معرفتي \*\* www.ibtesama.com منتديات مجلة الإبتسامة

قصة بوليئية كاملة بطلها ارسين لوئين

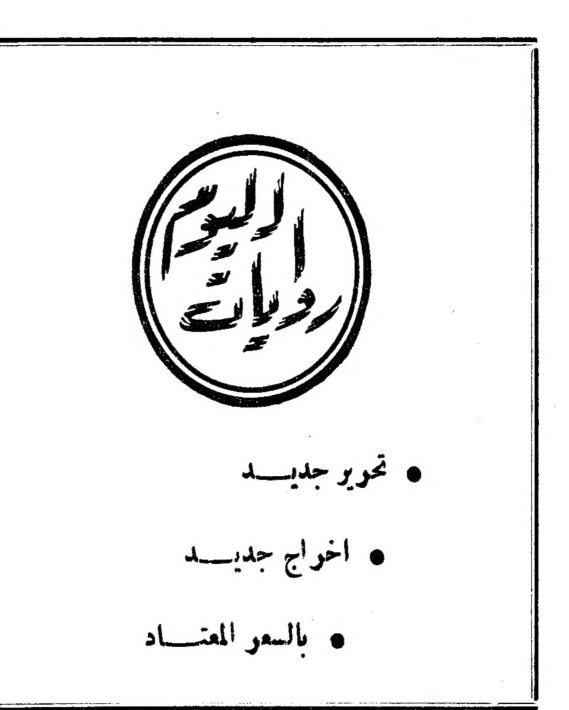

الأشتاكات:

عیہ دریا دیسیات: ۱۵ دیرہ فیے الحناری: ۲۵ لیرۃ

بالمبرسرالجوعي

المركزالوئليثي: •

بيرونت. بينان. شارع سور ديل 🌙 في سوريا ولينان: ١٥ ليرة

منب: ۲۲۲۱

تلفغنا: ٢٤٥٠٠

ِ تَصدرعن المكتب التجاري المديرًا لعام

زهيربعكبكي



1907/0/1 ....

## رصاصة في الليل

تبدأ حوادث هذه القصة في الريف الانكليزي ، وفي ليلة من هذه الليالي ذات الطابع الانكليزي الخاص . . من حيت كثافة الضباب ، وبرودة الجو ، وزئيز الرياح ، وتتابع المطر . .

ولم تكن المنطقة التي تقع فيها حوادث هذه القصة بعيدة عن لندن ، ولا كانت قريبة منها ...

كانت بين بين .. وكانت مليئة بالمستنقعات بعد المطر التي هطل عليها طيلة الاسبوع الماضي ، وكانت المنازل فيها قليلة متفرقة ، متباعدة بعضها عن بعض .. وقد غشيها جميعاً ظلام دامس ، وبرد قارس ..

ومن عادة سكان الريف ان يأووا الى أسرتهم في ساعة مبكرة بسبب انعدام اسباب التسلية والسهر ، وبسبب بعد المنازل الواحد عن الآخر ، خصوصا اذا كائ البرد قارساً ، والظلام دامساً ، على النحو الذي وصفناه ..

ولكن منزلاً متواضعاً كان يشذ عن هذه القاعدة في هـذه الساعة المتأخرة من الليـل ... وهو منزل لا يختلف كثيراً عن

امثاله من اكواخ هذه المنطقة ، الا ان ضوءاً باهتاً ، كان يشع من احدى نوافذ حجر ات الطابق الاسفل منه في مواجهة الطريق..

فلو تطلع احد المارة في الطريق القريب الى النور المنبعث من هذه الغرفة ، لالفى نفسه امام رجل طويل القامة ، مفتول العضل ثاقب النظرات ، تلمع ابتسامة المكر والمرح على شفتيه ، وقد المحمك في تنظيف بندقية صيد ، على حين رقد كاب صيد الى حانبه ، وبدا كانه يغط في سيات عميق ...

اضاء الحجرة مصباح صغير وضع على المائدة التي كان الرجل جالساً خلفها . . فبدت معالم الرجل واضحة جليسة للفضولى من رواد الليل . . كما بدت معالم الغرقة عتيقة الطراز تزين جدرانها صور زيتية ، بما يبعث على الظن بان صاحبها كهسل من رجال الدين ، او انه عجوز من العوانس ، بيناكان شاغل الغرفة في هذه اللحظة عصري المظهر ، رائع الشباب ، بادىء الهزوء والسخرية ولكن ملابسه لم تكن بالتأكيد بما يتناسب مع مظهره . . . .

ولكن ملابسه لم تكن بالتاكيد بما يتناسب مع مظهره ... كانت ملابس فلاح من سكان الريف ، فسرواله كان قديماً عتيقا ، وصدرته الصوفية حال لونها ، من الابيض الصافي الى لون آخر . . وكان قميصه مفتوحاً ، وان كان رباط رقبته ملهي غير بعيد على المنضدة ..

و كف عن العمل لحظة . . فأشعل لفافة راح ينفث دخانها فيختلط بالضباب حتى لا يكادان يفترقان . . وما لبث ان تناول القدح الفارغ ومضى الى المطبخ ليملأه بالجعة ثانية . .

و في تلك اللحظة هب الكاب من رقاده بغتة وراح ينسح نباحاً

عالياً ، أنبعه بزمجرة مخيفة .. فأسرع الرجل الى الحجرة حيث وجد الكاب واقفا بجوار النافذة تنثال من فمه الزمجرة المتصلة اشبه بالسباب او الوعيد .. فصاح به في جذل :

- اسكت ايها الوغد ! ماذا دهاك . . ?هل هناك من يقترب من مملكتنا الصغيرة ?اسكت . .! فما استطيع ان اسمع شيئا وسط هذه الضحة الحمقاء . .

وكف الكاب عن الهريو في جهد خـارق، وراح ينظر الى صاحبه بعينين بملؤهما العتاب . . غير انه كان في شاغل عنه ، وقـد و قف بلا حراك في النافذة وراح يوهف السمع من جديد . .

ولكن الصوت لم يتكرر ثانية . وخيل اليه ان الصيحة الثاقبة التي سمعها لم تكن صيحة استغاثة ، بقدر ما تشبه نداء رجل رجلًا آخر ليخبره انه عثر على شيء ما . . ولكن منذا الذي يبحث عن شيء في منتصف الليل ، وفي طريق يكسوها الضباب السمك ؟

وكانت الصبحة قد انبعثت ، فيما بدا له ، من الطريق ذاتها. , وهي لا تبعد باكثر من عشر خطوات عن بوابة السياج الحارجي للكوخ . . فتحول عن النافذة و مضى مجضر قبعته وقد اعتزم ان يتحرى الامر بنفسه . .

وفي تلك اللحظـــة وقع شيء لم يكن في الحسبان . . وكان وقوعه مفاجدًا مجيث ظل لحظـــة حائرًا مبهوتاً يقلب نظر انه في ارجاء الحجرة ، على حين عقلت الدهشة لسان كلبه عن النباح . . فقد دوى بغتة صوت تحطيم زجاج في عنف وشدة ، وتلاه

صوت ارتطام شيء صلب بالجدار المقابل للنافذة .. فلما افاق الرجل من دهشته تبين ان قطعة كبيرة من الحجر قد حطمت الزجاج الأعلى ثم ارتطمت بالجدار وسقطت في ارض الحجرة .. وانقلبت الدهشة غضباً ، فمضى الى النافذة وصاح :

\_ أين هذا الوغد الذي فعل ذلك ? .

ثم أسرع يجتاز الحديقة الى الطريق ، باحثاً عن الوغد ، الذي يقذف بالاحجار بيوت الناس في منتصف الليل ، وهو يوجو ان يجده رجلًا قد استبد به الشمل بجيث لا يدرك ما يفعله .. ولكنه لم يجد احداً .. وعاد ينادي من جديد ، فلم يجبه غير صدى صوته يتحاوب من بعيد ..

ولم يدر اي جهة مضى اليها قاذف الاحجار ، فان الضباب الكثيف جعله لا يرى أبعد من أنفه . فراح يرهف السمع حديداً ، وعند أذ ادرك ان كلبه قد تبعه ، ولكنه وقف مطاطى والرأس ساكن الحراك يتشمم الارض في قوة . . فنظر الرجل الى الأسفل ، فرأى المامه بقعة كبيرة داكنة اللون . . فأشعل عوداً من الثقاب ، وانحنى يفحص تلك البقعة ، وما لبت ان اطاق صفيراً خافتا من بين شفتيه . .

كانت البقعة لا تؤال دافئة لزجة . كماكانت قانية اللون ، بحيث لا يخطىء احد معرفة كنهها . . كانت بقعدة كبيرة من الدماء!.

وشد الرجل قامته وأشعل لفافة جديدة.. وبدأ له ذاك السر

عجيباً يثير الدهشة .. فالدماء حديثة العهد ، ما في ذلك شك و لا ريب .. و من المحقق ان الرجل الذي قدف النافذة بالحجر هو الذي نزفها .. ولكن لماذا مجق الشيطان لم يلجأ الى الكوخ سواء أكان غلا أم لا \_ ليطلب النجدة والعناية ?.. لماذا قذف الحجر وانفتل هاربا ?..

وبدأ كلب الصيد يزمجر فجأة ، وما لبث صاحبه ان سمع صوت محرك سيارة ينبعث من بعيد خافتاً ، ثم يزداد صوته اقتراباً في يبطء شديد . .

فأسرع الرجل الى الحديقة ، وأوصد باب السياج ثم ارتكز عليه بمرفقيه ووقف ينتظر ، وقد ادرك بغريزته ان لتلك السيارة التي تشق طريقها وسط الضباب علاقة وثيقة بذلك المجهول الذي قذف النافذة بقطعة الحجر ، ثم اختفى في احشاء الليل البهيم فجأة كا ظهر فحأة ...

وبدا مصباحا السيارة خلال الضباب ، وما لبثت ان وقفت امام البوابة دفعة واحدة . . وسمع الرجل اصواتاً تعلو على صوت المحرك ، ثم سمع صوت فتسع باب السيارة وغلقه ، ووقع اقدام تقترب من البواية . .

وكان القادم على وشك ان يضع يده فوق السياج عندما رأى وهج لفافة على قيد اصبع من وجهه، فتراجع الى الحلف مذعور آ...
وعندئذ ابتدره صاحبنا قائلًا بلهجته المرحة :

-طابت ليلتك!.. هل يمكنني ان اسدي اليك خدمة ما ?.. وجذب انفاس لفافته في قوة حتى ازداد توهجها . . وعند بّذ لمع وجه ذلك الطارق الليلى .. كان وجهاً ينطق كل ما فيه بأن صاحبه من العنصر الجرماني ، حتى قبل ان يغمغم الرجل بالالمانية قائلا: (طاب مساؤك) وقد اذهلته المفاجأة عن التحدث بالانكليزية . ولكنه ما لبث ان قال : ألم تو رجلًا يسيو في هذا الطريق ؟ . وقبل ان يسمع جوابا ، كان بأب السيارة يفتح ويغلق من جديد ، ووقع الاقدام يقتوب من البوابة من جديد . ولكن القادم هذه المرة كان مجمل مصباحا كهربائيا في يده ، ألقى بضوئه فوق وجه نزيل الكوخ ، ثم هبط به حتى قدميه ، متمهلًا لحظة عشد البيدين الملونتين بالزيت ، والبنطلون القديم القذر . .

وقال القادم في اقتضاب : هـــل انت هنا منذ زمن طويل يا صاحبي ?...

وابتسم الرجل في الظلام ، فقد خدع القـــادم من مظهره ، وظنه من العال . . وما لبث ان أجاب بلهجة اهل الشمال :

\_ لماذا ?.. في موسم الكريز القادم أتم ثلاثين عاماً هنا ..

\_ لست اعني ذلك . . هل كنت تقف بجوار السياج منذ طويل ? . .

ثم تحول وألقى امر آسريعاً على الالماني الذي كان يقف بجواره، فمضى هذا نحو السيارة حيث اوقف المحرك ، على حين كان صاحبنا يجسسه :

- هل رأيت رجلًا بمضي في هذا الطريق ?...

- أجل . . جافير شيبشانك العجوز . . وكان ثمـلًا يترنح ، وذلك حوالي السابعة . .

فصر الآخر على اسنانه غيظاً، وقال :

- لست اعني ذلك . . ولكن منذ برهة . . في هذه الدقائق الأخبرة ? . .

- كلا . . لم أر أحداً . . ولكن أي رجل تعني ? . . وفجأة انبعثت صيحة دهشة من الطريق ، تلاها صوت الالماني هاتفًا :

\_ أميل! . . تعال حالاً . . وهات مصاحك . .

وألقى نزيل الكوخ بلفافته تحت قدمه ، ووقف ينتظر وهو يعجب فيا سوف مجدث بعد ذلك . فان الرجل الذي دعا أميل كان وقتئذ يفحص بقعة الدماءالتي بدت لهجلياً في ضوء مصباحي السيارة . . ولم تمض لحظة حتى عاد أميل إلى البوابـــة ، وقال في هدوء :

- ـ أصغ إلي أيها الرجل .. هل هذا كوخك ?..
  - ـ انه كوخ أبي . . .
    - \_ وأين هو ? . .
  - \_ لقد ذهب اليوم إلى نوروبش . .
    - \_ إذن فأنت بمفردك الليلة ?..
      - ـ قاماً . . يا مستو . . .

وعندئذ قال أميل في شيء يشوبه الوعيد :

\_ هل أنت و اثق من ذلك تماماً ?..

٠. السعا ...

و و مض المصباح الكهربائي مرة أخرى . . فر أى على ضو أه مسدساً كبيراً مصوباً نحوه ، على حين قال الآخر :

- تعال إلى الداخل . . هيا سريعاً فاني في عجلة . . فلما احتوتهما الردهة استطرد الطارق قائلًا :

\_ ماذا صنعت بالرجل الذي جاء إلى هنا منذ قليل ? . .

- لقد أخبرتك بأنني لم أر أحداً قط . ولعل من الأفضل ان تلقي بهذه اللعبة جانباً فرعا انطلق الرصاص من تلقاء نفسه . . وياله من حادث عجيب ، في منزل المرء نفسه ! . .

وجلس نزيل الكوخ في مقعد كبير بجوار الموقد ، وراح يربت على رأس الكاب، ولكنه كان في الواقع مجاول أن يخفي رباط رقبته الموضوع على المنضدة بجانبه ، إذ لم يكن من المستساغ أن يكون من النوع الفاخر ، وعليه اسم أحد متاجر لندن الشهيرة ، بينا ببدو هو في زي العمال من أهل الشمال ..

وبدا له ذلك الرجل المسمى أميل أجنبياً ، وأن كانت لهجته الانكايزية لا تشويها شائبة . . كما أن ثيابه كانت بالغة الأناقة ، وفي أصبع بده البسرى حاتم ثمين توصعه ماسة زرقاء نفيسة . .

ونجح في إخفاء رباط الرقبة في جيب بنطلونه ، فاستوى قائمًا ، و اجه الفريد قائلًا :

\_ اصغ إلى يا مستو . لقد سئمت حماقتك ، وهاك المنزل كله ففتشه اذا شئت ، ثم أرحني من وجهك الكئيب . .

جانبه . . كان وقنتُذ مجملق في النافذة المكسورة ، و في قطعة الحجر الملقاة في وسط الحجره . . وما لبث أن قال في بطء :

- \_ متى حدث هذا ؟ . .
- وما شأنك به أنت ? . .

قصاح به ملوحا بالمسدس: صه أيها الأحمق!..

ثم انحنى فالتقط الحجر ، وراح يفحصه ويزنه بيده . . وعندئذ تحول إلى الآخر وراح يتفرس فيه بمينين سوداوين عميقتين وقال:

- متى حدث ذلك ? . . و من الذي ألقى جذا الحجر على النافذة ؟ . .

- ـ لعنة الله علي ون كنت أعرف شيئاً عنه يا مستر . . .
  - \_ ولكن متى حدث ٩...

فتردد الرجل لحظة يسيرة، ولكنه عول على ان يقول الحقيقة، فقد يساعده ذلك على إلقاء ضوء على ذلك السر الذي كان يزداد كثافة لحظة بعد آخرى:

- منذ عشر دقائق. وهذا هو الذي جعلني أخرج الى السياج. فحدجه أميل بنظرة قاسمة ، وقال :
  - \_ هكذا ٧.. وهل لم تجد الرجل الذي قذف بالحجر ٧..
    - \_ ڪلا . .
    - \_ ألم بكلمك أو يناديك?..
      - <del>-</del>
    - \_ و ماذا فعلت بعد ذلك ?..
- ـ التقطت قبعتي وخرجت الى الحديقة ومعي الكاب..

\_ ولكتك لم تو له اثراً ?.. \_ ابداً ..

ومضى أميل الى النافذة وهتف يدعو رفيقه ،ثم انتحيا ركناً وراحا يتحدثان طويلا في صوت خافت بالألمانية ، لم يسمع منه نزيل الكوخ إلا هذه العبارات و ريفي غبي و و نضيع وقتنا ، وكان من الجلى انه استطاع الله يضلها فاعتقدا أنه من عمال الشمال .. ولكنه كان بعيداً كل البعد عن معرفة حقيقتها . وأخيراً سمع احدهما يقول : والافضل ان نتحقق من الامر ، . وريفي يبغيان التحقق منه ?

\_ لم أجد شيئاً . .

فأمره ان يفتش الرجل نفسه ، ولكن هذا تراجع خطوة الى الخلف وهو يصيح :

ــ ماذا تريد أن تفعل ?.. وبأي حق ?..

\_ ارفع بديك ..

وكان الأمر حاسما مقتضبا .. كما أن فوهة المسدس المصوبة إلى رأسه حسمت كل معارضة من جانبه . فأطاع صاغر أحانةا .. لا لأن في جيوبه شيئا مريباً \_ عدا رابطة الوقبة اللعينة \_ بل لأن هذين الرجلين قد مضيا شأو أبعيداً في عدوانها . ومن الجلى أنها يبحثان عن شيء معين . . فما هو ? . وما الذي يمكن أن يتوقعا العثور عليه في جيب عامل غبي ، كما يعتقدان ؟ . .

وأخيراً انتهى التفتيش . . وكانت ربطة الرقبة قد القيت في

غير عناية فوق المائدة عندما أخرجها الرجل من جيبه .. ولكنهما لم ينتبها الى اسم المتجر المنقوش عليها .. وعادا يتهامسان طويلًا مرة اخرى ، ولكن حديثهما كان من الحفوت مجيث لم يتبين الرجل كلمة واحدة منه .

وأخيراً بدا الاقتناع في وجه اميل ، وأومــ أبرأسه مرة أو اثنتين ، فعاد رفيقه الى السيارة وأدار المحرك ، على حــين أخرج امــل حافظة نقوده وهو يقول :

\_ هل يمكنك أن تطبق شفتيك يا صاحبي ?...

وأخرج ورقتين من ذات الجنيه ، فأجاب الآخر :

\_ إذا كان الأمر كذلك يا مستر .. فلن يعلم أحـد شيئاً ..

ـ لقد فر" أحد المجانب من مستشفى خاص .. وهو الذي قذف نافذتك بالحجر .. ولذلك فاننا نبحث عنه ، ولكننا لا نحب ان يعرف أحد عن الأمر شيئا .. وهاك ما يكفي لاصلاح زجاجك ..

ووضع الجنيهين على الخوان. فنظر اليهما الآخر في نهم وجذل، بينما استطرد أميل:

- وسوف أعود من هذه الطريق بعد يومين أو ثلاثـة ...
وسأتحرى الامر .. فاذا وجدت أن أحداً لا يعلم شيئاً بما حدث ،
فلك ثلاثة جنيهات أخرى .. أما اذا وجدت القوم على علم بـه ،
فعند ثذ .. كان الله في عونك !.. هل تفهمني جيداً .. ?

ونطق بهذه العبارة في هدوء عجيب جعل الآخر يتفرس فيه متعجباً ، وقد أيقن أن أمامه أفعو انا ناعم الملمس شديد الحطر..

السيارة من جديد ، فتمهل في سيره ، وراح بحـاذر في تقدمه ويلتصق بالأعشاب النامية على حافـة الطريق ، حتى لمح خلال الضباب الخفيف الضوء الأحمر الذي يشع من مؤخر السيارة كماسمع أصوانا مختلفة تتحدث في انفعال ..

وراح يتقدم في حذر وخفية .. ولكذ لم يكد يدنو من السيارة حتى أطلق لهاسائفها العنان فمضت تشق الظلام ثانية ، وعاد السكون يشمل المكان من جديد ..

وأخذ الرجل يتفحص الطريق وهو يعجب ما الذي وجده الرجلان في تلك البقعة بالذات وأطلقا الرصاص عليه ?.. أهو الرجل الذي يبحثان عنه ?.. الرجل الذي يرجع أن يكون هـو الذي قذف نافذته بالحجر ?..

وعندئذ جاءه الجواب سريعا . . فعند حافة الطريق كانت بركة من الدماء الدامئة . . فغمفم قائلًا :

- لقد نزف المسكين معظم دمه . ولكن اين هو ?..
وراح يبحث حواليه على ضوء أعواد الثقاب ، دون أن يجدد شيئاً . . فرجح أن يكون الرجلان قد حملا ضحيتهما إلى السيارة معها . واعتزم أن يعاود الكرة في الصباح مجثاً عن الآثار التي

يمكن أن تكون في الطريق ...

وعاد الى كوخه وهو بضع يديه في جببي بنطلونه .. وكأن يمه التفكير في الامر ويقلبه على مختلف وجوهه درن ان يجد له تفسيراً . فلماذا لم يلجأ الجريح الى الكوخ مباشرة بدلاً من أن يقذفه بالحجر ، ثم يمعن في فراره أكثر من ربع مبل وهو يعلم ان

هناك من يطارده ?.. واذا كان لم يلجأ الى الكوخ لعلمه انهما سوف يفتشانه فلماذا قذفه بالحجر ?.. وما غرضه من ذلك ?..

واجتاز السياج ثانية ثم مضى الى باب الكوخ.. وعند أذ و قف جامداً مكانه ، وقد ضاقت عيناه ... فان الأشياء التي كانت فوق المائدة قد حركت من مواضعها.. والبندقية نفسها لم تكن حيث وضعها .. فهضى الى المائدة في سكون ، ففتح درجها ، فوجد الدليل الحاسم على صدق شكوكه .. كان بالدرج بعض الاوراق الحاصة ، فألفاها مفضوضة وقد نحيت جانباً ... اذن فقد كان بالحجرة شخص ما خلال غيابه ... ومع ذلك فما زال الجنبهان بالحجرة شخص ما خلال غيابه ... ومع ذلك أن الزائر لم يكن من اللصوص ، و الما هو شخص ترك في ذلك الموضع ليواقب الكوخ ، فانتهز فرصة خروج صاحبه ليفتشه من جديد. ولكن أين فانتهز فرصة خروج صاحبه ليفتشه من جديد. ولكن أين ذهب الرجل بعد ذلك ؟..

وخرج إلى الحديقة من جديد ، ثم نادى كلبه قائلًا :

\_ انجت عنه يا جبري . . ابجث عنه وهاته . . .

و تطورت الحوادث سريعاً .. فقد انقض الكاب على خميسلة للزهور في ركن الحديقة .. ودوت صيحة فعر مروعة .. تبعها صوت أقدام تعدو في سرعة كأن الشيطان في اعقابها .. وما لبث الكاب أن عاد منكس الرأس ، يعرج على أرجل ثلاث ، وبين اسنانه قطعة من بنطلون فريسته الذي افلت منه ..

وعاد الرجل وكابه الى الحجرة بعد ان اوصد الباب في إحكام . ثم وقف بجو ار النافذة يجاول ان يخترق الظلام بنظر انه النفاذة . . . وفي الوقت نفسه كان يعبث باستخراج قطع الزجاج من النافذة، عندما لمست يده فجأة قطعة من الورق . .

كانت بمزقة كثيرة الثنايا . . ولكن الكلمات التي سطرت عليها في لون أحمر قان . كانت لا تزال مقروءة . وكانت كثيرة الغموض . . بحيث ظل لحظة طويلة يتأملها وقدد استفرق في التفكير . . وإلا فما معنى هذه الكلمات : «ماوي جان . . عاجل . . جسر . ج . ج . ا . ه »

وما من شك في ان هذه الورقة كانت ملفوفة حول قطعـــة الحجر التي قذفت بها النافذة . . وقد وضع ذلك السر الذي ظنه من فعل معتوه او سكير . . وما من ريب كذلك في ان هـذه القصاصة هي ما كان الرجلان يبحثان عنه في الكوخ و في جيوبه . . ولكن احداً منها لم يخطر بباله ، ان يبحث عنها في مصراع النافذة انفلت من الحجر واشتبكت بشظايا الزجاج . .

وثنى الرجل الورقة في عناية ثم وضعها في جيبه وهو ما يزال معناً في النفكير .. ولو هي السيد اميل أن يرى النظرة التي ارتست في عيني نزيل الكوخ ، وهو يطفى المصباح ويمضي الى فراشه ، لأقض مضجعه السهاد في ليلته هذه ، ولأدرك أي بلاء سوف يلقاه من ذلك الذي خاله عاملًا ويفياً غيباً !..

ذلك أن هذا العامل الريفي الغبي لم يكن غير أرسين لوبين. جاء أنى الريف الانكايزي لقضاء أيام في الصيد والقنص، في كوخ مرضعته فيكتوار، وكان قد أبتاع لها لوبين هذا الكوخ، باسم مسز اسكديل لتقضي فيه بقية ايامها ...

وكذلك ماكاد لوبين يصل الى الريف ، حتى لحقته المتاعب، وتبعته المفاجآت والمشاكل ، ولو ان حوادث الليلة التي وصفناها وقعت لسواه لأمسك عن الاهتمام بها ، ولألقى بها جانباً في صباح اليوم التالي ، ولكن لوبين حين أوى الى فراشه بعد منتصف هذا الليل ، كان قد اعتزم مجث هذه الاسرار التي مرت به في ليله ، منباً نفسه بمغامرة جديدة ، ومفاجآت مرعبة ، لأنه كان من القصى امرانيه ، البحث عن المتاعب ، والجري خلف المشاكل والمصاعب .

## سر الفتاة

مضى ( لوبين ) ليلة هانئة في هذا الكوخ المنفرد ، و في وسط هذه الليلة المليئة بالاحداث والمفاجآت ...

فلما اصبح صباح اليوم التالي ، غادر سريره ليقوم ببعض الاعمال الرياضية كماكان من عادته ان يفعل في صباح كل يوم ... وبينا هو في شأنه هذا ، سمع صليل غطاء الخطابات ...

فأطل من النافذة ، فشاهد موزع البريد العجوز مجاول ان يضع رسالتين في صندوق البريد الحاص بالكوخ . . ورءآه موزع البريد فحياه باحترام واخبره ان معه خطابين للسيدة اسكديل . . فطلب منه لوببن ان يضعها في الصندوق إذ أنها سوف تحضراليوم من لندن . . وكاد الرجل يمضي لشأنه لولا انه لمح الزجاج المكسور فهتف نقول :

\_ يا آلهي . . لقد كان سليماً بالا مس . . فاجابه لوبين ضاحكاً :

ــ لقد اصابني عسر هضم خلال الليل يا جو . . و لعلك لا تجهل ان اكل الزجاج خير دواء لمثل هذا الداء . .

- كذا . . ولكن يخيل الي ان احدى السيارات قد اصابها عسر الهضم ايضاً في هذا الطريق يا سيدي ، فلم ار في حياتي بركة من الزيت بهذا الحجم . . اذ انها تبلغ عشرة امثال تلك التي امام البيت . .

فاهتز لوبين لهذا الحبر وقال :

- ما الذي تقوله يا جو . . هل وجدت زيتاً امام البوابة . . ؟ واسرع يوتدي ثيابه ، وبيض الى الخارج ، فاذا به يوي ان العجوز لم يكن محدوعاً ولا مسرفاً فيما قاله . . فقد كان الزيت يفطي بقعة الدم التي شاهدها عند منتصف الليل . . .

وحياه موزع البريد وانصرف لشأنه، وترك لوبين يتأمل البقعة التي كان الدم يفطيها ويخفيها . . ففهفم يقول لنفسه :

ـ ان في الامر لسرآ بالتأكيد . .

وأسرع يجتاز الطريق إلى موضع البقعة الكبيرة الاخرى التي رآها منسذ ساعات على بعد ربع ميل ، فوجدها مفطاة بالزيت كذلك . . وعندئذ وقف يدخن لفافته مفكر آ. . فما من ريب ان الزيت لم يوضع فوقها ساعة ذلك الحادث ، فهو واثق من ذلك كل الثقة ، وما من ريب كذلك في ان شخصاً قد عاد بعد ذلك ليخفي اثار الدماء بهذه الطريقة السخيفة ، لأن الزيت لايسيل من السيارات بمثل هذه الوفرة . . كما أنه زيت جديد وليس من الزيت المستعمل الذي يسيل من آلات السيارة . .

وعاد ألى الكوخ ، فمضى الى المطبخ ليفلي قدحاً من الشاي . . وفيا هو كذلك سمع قرعاً على الباب ، تبعها نباح الكاب فصاح:

- أدخل .. سوف أحضر حالاً ... وعندئذ سمع صوتاً أشبه بتغريد البلابل يقول : - ولكن هل الكاب بعض ?..

فأجفل لوبين، واسرع الى الباب الحارجي وهو ينتهر الكاب، واذا به يرى فتاة في نحو الحامسة والعشرين من العمر، ذات حسن خارق، وفتنة جارفة، ترتدي ثياباً أنيقة ... فغمغم قائيلًا في عجب:

معذرة ، فقد كنت اتوقع قدوم مرضعتي العجوز . ولذلك افهلني ظهورك المفاجى ، . . هل لك ان تتفضلي بالدخول ? . . وحدقت الفتاة النظر اليه لحظة ، فخيل اليه ان في نظر اتها لمحة من العجب و الدهشة ثم قالت :

- لقد تعطلت سيارتي في الطريق على قيدخطوات من منزلك فهل اجد لديك تليفوناً أتصل به لأحضر من يصلحها ?

- اخشى أن تكون آلات التليفون نادرة في هذه المنطقة . . ولكني قدد استطيع اصلاح العطب بنفسي ، فاذا عجزت فان سيارتي سيحضرها احد العمال الي هذا بعد قليل . . وفي وسعه ان يرى ما يمكن عمله من اجلك . . هيا بنا نواها اولاً . . .

وترددت الفتاة لحظة خاطفة ،وما لبثت ان سارت معه نحو سيارة صغيرة ذات مقعدين كانت تقف في جانب من الطريق على قيد مائة ياردة من الكوخ وفي أثناء ذلك قالت :

- إذن فلديك سيارة ?.. لقد حسبت ذلك اندر من آلات التليفون هنا .. - ذلك بالنسبة للسكان الأصليين . . أما انا فلست إلا من الزائرين . .

فعادت تحدق النظر اليه وقد بدت الحيرة في أساريرها، وقالت: \_ لست أفهم تماما . . فأين تقيم عادة ? . .

\_ في لندن . . حيث أرجو أن يتاح لي ان أجد " د هذا التعارف . .

- والذا محق السها أتيت الى مثل هذا المكان ?..

- للاستمتاع بمبّل هذه المفاجأة .. إذ أن المرء لا يتوقع أن يجد حسناء مثلك على عتبة الباب في الصباح سع زجاجة اللبن والصحف !..

وعلى رغم الابتسامة الشاحبة التي لاحت على شفتي الفتاة ، فان علائم الحيرة لم تفارق أساريرها ، وهي تمضي قائلة :

\_ إنك شخص عجيب !.. ولكن منى جئت الى هنا ؟..

منذ يومين فقط .. والآن دعينا نر ما أصاب سيارتك . . وتقدم يفتح غطاء السيارة ، فهاكاد يفعل حتى سمع أنة خافتة ، فالتفت الى الحلف حيث رأى الفتاة قد أغمضت عينيها وتشبثت بهاب السيارة لتتقي السقوط . . فأسرع نحوها يسألها عما أصابها ، فغمغمت في همس ضعيف :

\_ هل لك أن تحضر لى قدحاً من الماء . . انني اشعر بدوار شديد . .

- بلا ریب . . اصعدی الی السیارة رینما أحضر الما . . . و عاد بعد لحظة مجمل قدح الماء ، فوجدها قد انتعشت قلیلا ، و هی تبتدره قائلة :

- \_ معذرة لما سببته لك من عناء . . ولكني لم اتفاول أيشيء من الطعام . .
- يا إلهي !.. هذا مرض يجب ان نعالجه في الحال .. هيا بنا الى الكوخ ..

وعادا أدراجهما معاً ، فاستطرد يسألها :

- الى ابن كنت ذاهبة في هذه الساعة المبكرة دون إفطار ?.
   الى قصر خالي القريب من كمبردج .. فقد أرادني على التبكير في الذهاب لأشترك في مباراة للتنس يقيمها بعد ظهر اليوم .. ولكن يا الهي !.. ما الذي أصاب النافذة ?.. انني لم انتمه الها الا الآن ..
- لقد اراد احد السكارى ان يداعبني غقذفني بحجر..ولست ادري ماسوف تقوله مرضعتي حين تراها..
  - ــ اتتوقع قدومها وشيكاً ?..
    - في أية لحظة من الآن . .

وصب الشاي في قدحين وضعها على المائـــدة ، ثم مضى الى المطبخ لبحضر البيض ، وهو يصبح بها في جذل :

- ضعي بعض اللبن في قدحي أيتها الحورية . . وقطعتين . . من السكر . .

ولم يطل تمهله اثناء العبارة الأخيرة إلا جزءاً من الثانية .. ولم يطل ايضاً وقوفه جامداً بلاحر اك الاهذا الجزء من الثانية .. ولكن عينيه ظلمتا معلقتين بالمرآة الموضوعة فوق المفسلة ، والتي كان يرى فيها صورة الفتاة وهي تجلس الى المائدة .. فقد رآها

تضع في قدحه مسحوقاً ليس من اللبن او السكر في شيء . . ومضى بثرثر في القول وهو يجلس امامها ، ولكن عقله كان يعمل في سرعة وتفكير . . فهو يعلم ان عبنيه لم تخدعاه ، ومن ثم كانت المفاجأة شديدة الوقع في نفسه ، فها خطر بباله قط ان تكون الفتاة شيئاً آخر غير الذي يدل عليه مظهرها . . اما الان فقد تغيرت نظرته الى الأمر . .

وإذا كانذلك المسحوق الذيرآها تضعه في قدحه مادة مخدرة ولا ريب انه كذلك ، فلا ريب كذلك ان الفتاة ليست إلا من افراد عصابة الليلة الماضية . . ومن ثم بـدا له سبب الحيوة التي قلكتها ، جلياً واضحا . . ققد كانت تتوقع ان ترى امامها وعاملا غساً » ولكنها وجدته هو ! . .

وهو يعلم عاماً انها لم توتب في رؤيته لها وهي تدس المحدد .. في الوسع فهن المحتم والأمر كذلك ان نظل على هذا الجهل .. وفي الوسع تدبير امر الشاي في يسمر وسهولة .. ومـا هي إلا ان سقطت السكين من يده وهو يقطع الحبز ، وانحنى ليلتقطها ، حتى صدم مرفقه قدح الشاي فأراقـه على المائدة وعلى بنطلونه .. فنهض يعتذر قائلا :

واستأذنها ان يذهب لاستبدال ثيابه فقالت :

ـ بلاریب . . ولکن یا مسکین انت !.. لا ریب ان الشای قد أحرق جلدك ! . وكانت اساريوها تنطق بالعطف والشفقة لما أصابه . . فــــلم تختلج عيناها أسفاً على فشل خطتها . . وكان لوبين يفكر اثناء استبدال ثيابه فيا عسى ان تكون خطوتها التالية . . ولا ريب انها كانت تريد من تخديره ان تقوم بتفتيش الكوخ بحثاً عن تلك الرسالة التي بلغ من اهميتها انهم يلجأون الى مثل هذه الاساليب في محاولة الهثور عليها . .

وعندئذ لم يو خيراً من اعدام هـذه الرسالة ، بعد ان ينقش كلماتها في ذاكرته . . فأخرجها من بطانة قبعته ، وراح يتأملها في امعان ، ثم أشعل ثقاباً أحرقها به حـتى صارت رماداً فره في الهوا. . .

وماكاد يعود ويجلس قبالتها حتى سمع دوي العجالات في الطريق، وان هي الالحظة حتى كانت مسز اسكديل تقف بالباب فاغرة فاها وهي تتأمل الزجاج المحطم .. فصاح بها لوبين مرحاً:

انه احد السكارى يا أماه .. وقد اقتضيته جنيهين ثمناً للزجاج .. وهذه سيدة جميلة اصاب سيارتها العطب أمام الكوخ فدعوتها لتشاطرني طعام الافطار .

فقالت الفتاة : من حسن الحظ انها تعطلت هنا . . فلست أدري ما عساه كان يصيبني لو لم اجد هذا الشاي اللذيذ . . وهذا الكوخ الجميل . .

فنظرت اليها العجوز فيريبة فهي تعرف لوبين حق المعرفة، وتعرف ان وجود فتاة جميلة معه بما يريب حقاً ...

ومع ذلك فلم تمض ساعة حتى كانت الفتاة قد أخذت بمجامع

قلبها . . حتى أذا ما حضر العامـــل بسيارة لوبين كانت العجوز شديدة الاسف على فراقها . .

وكان لوبين قد عجز عن اصلاح السيارة بعد محاولة طويلة .. فطلب الى العامل ان يفحصها وصحبه اليها ، فما كاد الرجل بمضى في فحصه قليلا حتى تبدت الدهشة في وجهــ ونظر الى لوبين قائلا : - أنقول يا سبدي إنها كانت تسير جيداً ثم تعطلت فجأة ?..

ـ هذا ما تقوله السدة . .

\_ ولكن ذلك أعجب شيء رأيته.. ولا أدري مجق الشيطان كيف يمكن أن مجدت . . أترى هـذا الشيء الذي امسكه بين اصابعي ?.. انه مجمع الأسلاك التي تتمم الدورة الكهربائية ? وما لم يكن نظيفاً جافاً فلا يمكن للسيارة ان تتحرك اصبعاً واحداً.. وها أنت تراه غارقاً في الزبت، فكيف أتاه الزيت بالله عليك؟...

- رعا كانت احدى الانابيب قد رشحت ...

\_ محال ان محدث ذلك في هذا الموضع ، إذ لا توجد أنبوبة للزيت بالقرآب منه .. فاذا كانت السارة قد سارت جيد آ - كما تقول السيدة فلا رب ان الأسلاك كانت حافة نظفة . . فكيف أتاها الزيت أذن ؟ . . لا بد أنه لم يأت من تلقاء نفسه ! . . وأضاءت هذه العبارة السبيل أمام لوبين، فارتسمت الابتسامة على شفتيه وهو يوقب الفتاة تداعب الكاب أمام الكوخ . . ثم سأل العامل: كم من الوقت يستغرقه اصلاح العطب? فأجابه أن ذلك سوف يطول زهاء ساعتين . . وكانت الفتاة قد بدأت تسير نحوهما ، فأسرع يقول للعامل في هدوء : \_ اصغ إلى ، وسوف اجزل لك العطاء . . قل أنك لم تعرف سبب العطب . .

واستطرد يصيح بالفتاة وهي تدنو: ان الحبير قـد فشل في فحصه حتى الان . .

رباه! . ماذا عساي فاعلة الآن ? . . لا ربب ان خالي المسكين سوف يقلق كثيراً . .

فضحك لوبين وقال: لن محدث ذلك وانا هنا . . ما قولك في ان تصحبيني في سيارتي فأذهب بك الى قصر خــالك في طريقي الى لندن ? . .

فنظرت اليه الفتاة في ريبة ، على حين قطب الميكاني كي حاجبيه بعد ان خيل اليه انه قد فهم سر هذه اللعبة . . ثم غمفمت :

- لم اكن أود أن أسبب لك هذا العناء ، فان المنزل بعبد عن طريقك . .

\_ لا عليك، فما زال الوقت مبكراً . ولكن الى اين يذهب الرجل بسيارتك بعد اصلاحها ؟.. الى منزل خالك ؟...

فترددت لحظة ، وقالت :

\_ لعل الأفضل ان يأخذها الى جراج (كانابي) في كمبردج.. هل تعرفه ? . .

- نعم ايتها الآنسة ..

فالتفتت الى لوبين قائلة:

\_ ان خالي يتعامل مع هذا الجاراج منذ عهد قريب ، ومن الصعب ان اصف للرجل موضع القصر . . ولذلك فضلت اب

يأخذها الى الجاراج . وسأتصل بهم تلفونياً ليدفعوا له ما يطلبه .. فلمس العامل قبعته وهو يومى عموافقاً . ثم ظل يرقب الاثنين وهما يعودان الى الكوخ ، دون ان يفارقه ذلك القطوب ، خصوصاً عندما عاد لوبين وحده ومنحه جنيهاً ، وهو يأمره بأن يأخذ السيارة الى الجاراج دون ان يقول لاحد شيئاً عن سبب العطب . ولكن الذي زاد من حيرة الوجل الما كان معنى تلك البرقية التي كان نصها : بارسالها اذا لم يقاب له في الجاراج حتى الظهر ، والتي كان نصها : بارسالها اذا لم يقاب له في الجاراج حتى الظهر ، والتي كان نصها : مروجر ، نادي سنيور الرياضي ، لندن . . البهو ، العنكبوت ، كمبردج . . ارلو . . »

كان شديد الابتهاج من صحبة الفتاة ، لا لحسنها الرائع وفتنتها الجارفة فحسب ، ولكن لما تتبحه له رفقتها من التغلغل الى اعماق السر الذي يشغله . . وكان يعجب أشد العجب بما يدعو مثل مس فينابلز – كما عرف اسمها – الى الاندماج في عصابة أميل واعوانه .

وكان يفكر في ذلك في الفترة التي قضاها في السيارة بمفرده في احدى القرى ،عندما سألته الفتاة ان يقف ريبًا تتصل بعمها تلفونياً لتنبئه بتأخرها ، بينما الواقع انها كانت تويد تحذيره . . وكان من الجلي ايضا انهاوضعت الزيت في محرك السيارة لتعطلها عندما افتعلت الاغماء ومضى ليحضر لها كوبة الماء . وقد فعلت ذلك عندما تبينت فداحة الحطأ الذي وقع فيه أميل وشركاه عندما حسبوه عاملًا ريفياً غبياً ، فكان هذا العمل من جانبها دليلًا على حدة

ذكائها وسرعة خاطرها . ولم يكن غرضها من كل ذلك إلاوضع المخدر في شرابه ثم تفتيش الكوخ . ولكنه لم يتبين جلياً سبب وغبتها في ان يقابل خالها . . ومن جديد راح يعجب ان كان هذا الحديث التلفوني الذي طال مداه . . لا يرمي الى اعداد استقبال حافل له ، من طراز لقاء اميل له . .

وكان مبتهجاً إذ لم تعرف الفتاة أنه خدعها . وما من ريب انها كانت ترتاب فيه ؛ لمجرد ادعائه ليلة الأمس انه من العمال ، ولكذبه في الحديث عن النافذة المحطمة .

وعادت بعد برهة ، فاعتذرت له عن غيابها طويلًا ، بأن خالها في ضيق شديد . .

ثم اضافت:

- لست احب ان اضايقك كثيراً يا مستر أرلو. واكن هل الك ان تأخذني الى قرية نوروتش ?.. سوف امجث عنشيء هناك ولن اءوقك اكثر من دقيقة .

وكان لوبين قد التحل المامها الهما المما المستعاراً ليس سوى المقطعين الأولين من المهم الحقيقي . . فأجاب :

- بلا ريب يا عزيزتي . . فلست في عجلة من امري ، ولايزال اليوم في اوله . .

ورمقها بركن عينيه .. فوجدها تجلس ساهمة تحدق النظر الى الأمام وقد بدت في اساريرها علائم التفكير العميق .. وظلت كذلك دون ان يتبادلا كلمة واحدة ، حتى بلغا نورتش حيث قالت عندما وقفت بهما السارة بجوار الكندسة :

- هل لك أن تنتظرني هذا ?.. سوف لا أغيب كثيراً .. و كان من السخف أن يتبعها ويقتفي أثرها في وضح النهار و في بلدة صغيرة كهذه ، فانه لا يويد ان يثير في نفسها الشكوك من ناحيته .. و لكنه كان يعجب بما دعاها الى تغيير خطة سيرها على هذا النحو ..

ولم تغب الفتاة دقيقة كما زعمت ، واندا طال غياما حتى بلغ العشرين دقيقة .. وكان يبدو في محياها وهي قادمة نحوه اب مهمتما لم تلق نجاحاً ، إذ زاد قطوم وشرود ذهنها .. وصعدت الى السيارة دون ان تفوه بكلمة واحدة ، فسألها :

\_ هل نذهب الى كمبردج، أم لا يزال لديك ما تفعلمنه هنا?.

ـ كلا شكراً . . لقد وجدت ما أردت ان اعرفه . . .

\_ اخشى ان تكون النتيجة غير مرضية ?

\_ انها لكذلك حقاً، ولست ادري كيف ابلغ الأمر الى خالي.. فقال في هدوء ورفق:

\_ اصغي الي يا مس فينابلز . . انني لا اربد ان ابدو متطفلا او ازج بنفسي فيا ليس من شأني . . ولكن الا يمكن ان اقوم بأية خدمة لك ؟ . .

وظلت برهة لا تحير جوابا . . ثم بدا أنها قد أعملت فكرها فقالت فحأة :

- مستو أرلو . . ألم تسمع شيئًا عن جمعية المفتاح الفضي ? - انها المرة الأولى . . ولكن الاسم يبدو لي رقيقاً . . - ان هذه الرقة لاتعدو الاسم فقط . . ولكنها أشد الجمعيات

السرية خطراً في أوروبا هذه الايام . .

- من يعش يو . . و لكن ما علاقة هؤلاء الناس بحياتك الشارة ? . .

- \_ لا شيء مختص بي ، و لكن بخالي . .
  - \_ أهو أجنبي ?
- ـ يالله ! . . انه انكايزي مثلك و مثلي . .

وران عليهما الصمت بعد ذلك، بينما كان لوبين يفكر فيما مجمعه . . وبدا له انه اذا أراد المزيد من المعلومات فعليه أن يشير الى زواره اللملمين ، فقال :

- من العجيب أن نتحدث عن الأجانب بعد أن تلقيت زيارة اثنين منهم في الليلة الماضية . . كانا من الالمان .

فصاحت في دهشة مفتعلة جعلت لوبين يعجب برقة تمثيلها:

\_ ماذا ? . . أنت ؟ . . 'ترى ما الذي كانا يبغيانه منك . . ؟

\_ لعمري لست أدري يا مس فينابلز . . فقد كانا يتحدثان

طويلًا دون أن أفقه ما يويدان. . كما ان احدهما يدعى أميل . .

\_ أميل? . . ترى هل يضع في أصبعه خاعًا ذ' ماسة زرقاء . . ؟

\_ إنه الوغد نفسه . . هل تعرفينه . . ؟

فتمهلت الفتاة قبل أن تجبب:

\_ مستر ارلو . . إنه أحد زعماء جمعية المفتاح الفضي . .

- أهو كذلك حقاً ?.. لقد اعتقد بالأمس أنني مزارع بسيط ساذج ، فتركته يعتقد ما يشاء .. وكان وصوله بعد زمن وجيز من مرور ذلك السكير الذي قلت لك انه قذف نافذتي بالحجر ..

\_ ولماذا هذا الاهتام البالغ منه ?..

- ان لبعض الناس هوايات غريبة يا مس فيذا بلز . . وهـذا الوجل كان شديد الضبق والانفعال ، وراح يلوح امامي بمدفع صغير . . و في رأيي ان الذي اثار انفعاله هي تلك البقعة من الدماء التي كانت امام الباب . .

فأجفلت الفتاة وقالت: بقعــة من الدماء ?.. ولكن هل أصل أحد ?..

\_ هذا بما لا ريب فيه ، فان الدماء لا تنبت وحـــدها في الارض كالعشب ...

ـ ألم تحاول معرفة ما حدث ?..

\_ لقد كان الضباب يا عزيزتي كشيفاً بحيث لا يرى الانسان يده اذا مد ذراعه أمامه. كما ان المستر اميل كان يثير اهتمامي اذ كان يظن انني اخفي رجلًا في الكوخ.

\_ هل تعني انه كان يطارد شخصاً ما ? . .

\_ هذا ما لاح لي ..

فقالت الفتاة بعد لحظة: لقد فهمت ..

- يسرني ذلك ، لانني في الواقع لم افهم شيئًا . . فهل لك ان تزيدي الأمر وضوحاً ? . .

فترددت الفتاة ثانية ، وظلت صامتة برهة طويلة ، قبل أن تجيب :

- هل تعلم من الذي ذهبت لأراه في نوروتش?.. انه الرجل الذي سالت دماؤه في الطريق.. الرجل الذي كانوا يطاردونه.. وهل رأيته ?..
- كلا . فقد أخبرتني مديرة منزله أن رجلين من الأجانب حضرا لزيارته في ساعة متأخرة من الليل فصحمها الى الحارج ولم يعد . و لا ريب أنه فر منها خلال الطريق في الضباب وعمد أند حضرا اليك للبحث عنه . رباه ! . . أن ذلك سوف يجطم خالي حون عاما . .

فحدق لوبين النطر اليها وقال: ولماذا يصيب ذلك خالك جون? - لأنه أبنه .. فهذا الرجل هو هارولد ابن خالي .. فصفر لوبين بشفتيه ، ثم قال في دهشة :

- ولماذا مجق السماء يطارد السيد اميل وعصابته هارولد هذا?

- مستر أرلو . . انني سوف اوليك ثقني فاشرح لك الامر مجدافيره . . ولا اعلم ان كنت مصيبة في ذلك ام مخطئة ، ولكني هذا الامر قد ضعضع اعصابي . . وما دامت الطروف قد زجت بك في هذه الحوادث في مصادفة عجيبة ، فلتكن على علم مجقيقة الأمر . . فقد ذهب هارولد مند ثلاثة أعوام الى المانيا . .

ــ لحظة واحــدة يا مس فينابلز ... اي نوع من الرجـــال هارولد هذا ?..

- هو شاب رقيق المعشر ، ولكنه ضعيف الارادة ، فقــد نشأ مدللًا إذ مانت امه عند ولادته، فأفسده خالي وأساءتنشئته..

حسناً .. لقد ذهب الى المانيا منذ ثلاثة اعوام ، للنزهة ، أذ أنه يجيد كثيراً من اللغات . . وهناك اتصل بطريقة أو أخرى بذلك الشيطان أميل وجمعية المفتاح الفضي . . وليس عجيباً أن مجدث ذلك... إذ ان للجمعية فروعاً في جميع الاقطار الاوروبية وفي انكاترة نفسها . . وكان ينظر الى الامر في مبدؤه كمجرد ملهاة يتسلي بها، ولكنه عندما تبين خطر هذه الجمعية، كان قد فات أو ان النكوص . . ولم اكن اعرف شيئًا عن هذا الامر ، كما لم يعلم به خالي ، إذ لم نتبينه إلا مؤخراً ، عندما رأيته كثير الوجوم على غير عادته . . و أخيراً استطعت أن انتزع السر منه ، فاذا بالجمعية تشدد الضغط عليه ليمدها بيعض المعلومات السرية الخطيرة .. وقد نسيت ان أخبرك ان هارولد يعمل في وزارة الخارجية ، ولذلك تتاح له الفرصة كثيراً لمعرفة بعص الاسرار الهامــة والاطلاع على الوثائق السريه . . وكنت مع خالي منذ اسبوعين عندما حضر هارولد في حالة يوثى لها . . كان شديد الشمل على غير عادته . . واستطعنابشق النفس ان نعلم منه ان هؤلاء الأوغاد بعد ان كانوا يهددونه بالخطابات من المانيا ،قد حضروا الى انكاتوا وراحوا يهددونه شخصيا ، إذ كانوا يربدون صورة من وثيقـــة شديدة الخطورة ..

- ولماذا لم يذهب الى البوليس ٠٠٠

مدا ما قاله له خالي ، وعندئذ علمنا الحقيقة المروعة ..علمنا أن هارولد قد انزلق في هوة الحيانة ، وأمد هذه الجمعية ببعض المعلومات التي اؤتمن عليها .. ولديهم رسائل منه تثبت عليها .

الجريمة ، يكفي ان يبرزوها حتى يقضوا عليه . . وكان الاوغاه يعرفون ذلك فاستخدموا هذا السلاح في سبيل إرغامه على الافضاء إليهم بمعلومات اخرى ذات اهمية حيوية يعد افشاؤها خيانة وطنية عظمى . . ومن ثم شعر هارولد بخطورة موقفه ، فاذا امتنع عن طاعتهم كان معنى ذلك الموت ، واذا انساق الى تنفيذ رغباتهم كان ذلك العاركله ، ولذلك سلك الطريق الوحيد تنفيذ رغباتهم كان ذلك العاركله ، ولذلك سلك الطريق الوحيد المفتوح أمامه ، وهو الفرار من وجهم ، فحصل على اجدازة طويلة وغادر منزل أبيه ومضى يختفي في نوروتش . . ولكنهم عثروا علمه هناك . .

- وكيف عرفت بما حدث ليلة أمس يامس فبنابلز ?

   لقد أخبرني خالي به عندما اتصلت به تليفونيا ، فان مدبرة منزل هارولد تحدثت اليه في الصباح ، واخبرته بأن هارولد غادر المنزل مع اثنين من الأجانب ولم يعد . . وانت تعرف البقية . . وكانت الفتاة تتنهد وهي تفرك منديلها في عصبية بين كفيها وما لبث لوبين ان غمغم :
  - انني آسف لما أصابكها ايتها الآنسة ،وارجو ان تنكشف هذه الغمة فريما ...
  - لقد كان ينبغي أن اكتم الامر . ولكنني توسمت فيك ما يجعل المر، بثق بك ويأنس اليك . .
  - منكراً لهذا الشعور الرقيق . . ولكن الذي لا افهمــه بعد هو ما الذي حدا بابن خالك هارولد الى قذفنافذتي بالحجر? . لقد فكرت في ذلك يا مستر أرلو . . فهلا ترى من المحتمل

ان تكون هذاك رسالة مان.. لف بها قطعة الحجر على أمل أن تصل اللك ?

- يا الهي !.. انها فكرة رائعة يامس فينابلز !.. الان فهمت لماذاكان مستر اميل بالغ الاهتمام بما في جيوبي .. ومع ذلك فلم تخطر لي هذه الفكرة ببال !..

واختلس اليها النظر ، فوجد جبينها شديد الفطوب . . ومرة اخرى ازداد اعجابه ببواعة غثيلها . . بيد انه لم يعرف مبلغ قصة هارولد هذه من الصدق . . ولولا انه رآها بعينيه وهي تدس له الخدر ، ولولا ان عامل السيارات اخبره بسبب العطب الذي أصاب سيارتها ، لكان من المحتمل ان يصدق كل حرف من هذه القصة ، ولو انه صدقها لما كان هناك ما يدعو الى اخفاء أمر الرسالة عنها . .

واشتدت رغبته في استجلاء هذا السر المفلق ، كما اشتدت لهفته الى لقاء الحال العزيز جون .. وهذه الفتاة انكليزية صميمة ، فهل خالها كذلك ? . بل هل هو خالها على الاطلاق ? وما هي حقيقة الصلة بينها وبين ذلك الرجل المسمى أميل ? . وكان يعلم أصابوا الحدس في وجود رسالة حول قطعة الحجر ، ولكنهم واحوا يتخبطون في الظلمات بعد ذلك . . فهم لا يعلمون ان كان قد وجد الرسالة أم لا . . وهم في سبيل معرفة ذلك لا يترددون البتة في انتهاج كل الوسائل مهما بلغت من العنف . .

- ولكني لم أر أثراً لأية ورقة في الحجر . . ومن المحقق ان الحجر لم يكن ملفوفا بشيء . . غير انه من المحتمل ان تكون قد سقطت في الحديقة ، إلا اذا كانت الرياح قد حمتلها بعيداً . . ولماذا بالله لم تفكري بهذا الامر قبل ذلك يا مس فينا بلز ? . . فلعلنا كنا نجدها لو مجتنا عنها . . ولكن ماذا يمكن ان يكتبه ابن خالك في هذه الرسالة بما قد يفيده في شيء ?

فأخلدت الفتاة الى التفكير برهة ثم قالت: ,

- لعله عرف المكان الذي يقودونه أليه يا مستر أرلو فكتب اسمه، وقذف به على اول نافذة مضيئة لقيها لمجرد الاستفائة وطلب النحدة . .

فنظر اليها لوبين في اعجاب ، وهتف :

- لعمري ان العمل معك لذيذ يا مس فينابلز . . فهذه فكرة لم تخطر لي على بال فط . .

ولكننا اذا اردنا أن ننقذه فينبغي ان نعرف المكان الذي اقتادوه اليه في اسرع وقت مستطاع . . لان خالي لا يويد ابلاغ الأمر لرجال الدوليس .

- ما رأيك في ان نوسل بوقية الى مسز المكديل لتبحث عن قصاصة من الورق في الحديقة وتبرق بمحتوياتها .. ان وجدتها المنا ?..

فصاحت الفتاة: لا بأس في ذلك يا مستر أرلو . . انه رأي رائع ..

- سوف نقف عند اول مكتب للبويد ونبعث اليها بهـذه

البرقية . . ولكن أين توين أن توسل الاجابة ? . . الأفضل ان نوسلها الى خالك ، فما هو عنوانه . .

\_ ان قصره يدعى (هارتلي كورث).. يكفي ان تذكر اسم المـكان نتصل اليه ..

\_ وما اسم حالك ?..

ــ مستر مريديت ٠٠٠

\_ حسناً . . سوف لا تتأخر مسز اسكديل عن الرد ، فهي رقمة الشعور جداً . .

وغادر لوبين السيارة عند اول مكتب للبريد حيث راح يكتب برقية طويلة قدمها الهوظف واجزل له العطاء وأوصاه بكتان ما جاء بها . . ثم عاد ليخبر مس فينابلز باتمام مهمته . . وما لبثا أن درجت بهما السيارة حثيثا في طريقها الى كمبردج . .

## الجرءة

لو كان لوبين بمن يضربون بالبخت ويعلمون الغيب . . لعرف انه كان يعقد أجمّاع هذه اللحظة في قصر ( هارتلي كورث) حيث يقيم الحال المحتوم جون . .

ففي أحدى حجر ات الطابق الاعلى ، كان رجل أشيب الشعر في الحامسة والخسين من عمره ، يجلس الى مائدة عريضة ، وامامه ذلك الالماني اميل . . الذي كان يقول في خشونة :

- لشد ما تثيرني هذه المفاجآت . . فهل افهم منك ان ذلك العامل الريفي قادم بسيارته الان مع دوريس ?

فاجابه الرجل الاشد :

- وهل تظن عاملا ريفياً عليك سيارة من طراز ( رولس رويس) . . ? لقد استطاع بالتأكيد ان يضحك على ذقنك يا صديقي . . فهو سيد يدعي المستر ارلو . . أما لماذا انكر شخصته وادعى بانه عامل فهذا ما لا افهمه . .
  - وماذا كان يفعل في الكوخ إذن ?
- \_ لقد ذهب اليه للصيد والقنص . . لشد ما اخشى ان

يكون صاحبنا الآخر على صلة به ، وكان يعرف الى ابن تأخذانه.. \_ لقد كان الضباب كشيفاً يا مريديت.. ثم انه كان بين الحياة والموت..

- ولكن لا بد أن هناك رسالة مع الحجر.. فما كان ليعظم النافذة الجرد التسلية ..

فقال اميل: ولكننا لم نجد شيئاً، وكذلك لم تنجح (دوريس) في العثور على اثر لهذه الرسالة . . ولا تنس يا (مريديت) ان كل ما يهمنا من امر هذه الرسالة ألا يعثر عليها احد . . وإلا تعرضنا للخطر كما تعلم . .

ــ انني ما كنت ابالي بالامر لوكان الرجل عاملًا ريفيا حقاً. اما وهو غير ذلك فقد تغير وجه المسألة . .

فقال الالماني في هدوء:

لقدفتشنا الكوخ جيداً فلم نجد شيئا وعليك ان تكون الآن اكثر هدوءاً ورباطة جأش. واذاكان (ارلو) هذاو احداً منهم. فلم لم يذهب صاحبنا اليه مباشرة .. ولماذا لم يصرخ مستنجداً .? «كلا يا عزيزي انت تقلق نفسك لغير ما سبب معقول ..»

- ــ ربما كنت على صواب . . فلننتظر عودة دوريس . .
- \_ ما الذي سنصنعه بالفتاة عندما نفرغ من مهتنا . . »
  - \_ ما سنفعله بالآخرين . .
- \_ لقد لاحظت أخير آيانها غدت أشد فضولاً ، وتحاول بشى الوسائل ان تعرف مالا يعرفه الا اعضاء المجلس الاعلى فقط . . وعلى الأخص فيما يتعلق بموضع المركز الرئيسي لنا . .

\_ أنه فضول النساء لا أكثر ولا أقل . .

- ربما كنت على حق .. ومهما يكن من امر فها هي قد حضرت و لا بد لي من الاختفاء وعدم الظهور امام هذا الرجل . وراحا يوقبان السيارة من النافذة وهي تقف امام باب القصر، حيث هبطت منها الفتاة ، وسرعان ما كانت تلج الحجرة حيث قابلها الرجلان في لهفة وتساؤل .. فقالت في هدوء: لقد تحققت انه لم يجد رسالة ما .. ولكن الذي لا افهمه هو كيف وقعت في هذا الحطأ المزري يا هر فايت ?. لقد كدت ارتبك هذا الصباح عندما وأيته ، واضطروت الى تعديل خطتى بأكملها للفور ..

فقال مريديت: هل كان من الحكمة ان تأتى به الى هذا ؟ . .

- كان ذلك لازماً ، فقد حاولت اولاً ان ادس له الخدر ولكني فشلت . . ثم رحت المجث في الحديقة دون ان اجد شيئا ولذلك كان ينبغي ان ادبر خطة جديدة لمعرفة ما لديه . . والآن اصغ الي يا مستر مريديب ، يجب ان تهبط لمقابلته . . فأنت خالي، والامر كله يتعلق بابنك هارولد الموظف بوزارة الحارجية ، والذي اختطفته جمعية المفتاح الفضي . . فأجفل اميل وصاح : يا للسماء! . . هل اخبرته بذلك ايضا ؟ .

- بلا شك . . ولكنك لا تستطيع ان تفهم لغبائك ان هذا الرجل ليس مزارعا او عاملًا كما ظننت . . فهو رجل مثقف ولن يسكت على ما حدث في الليلة الماضية الا اذا فعلنا شيئا يسكته ، وما ذلك الشيء إلا ان نثير عطفه وشفقته ، وهذا ما فعلته ، وهاك ما فعلت . .

ثم راحت تقص عليهما ما حـــدث منذ الصباح ، وما قالته للوبين . . فلما فرغت من قصتها قال مريديت :

- لعمري يا عزيزتي ما كان يمكن ان تفعلي خيراً من ذلك . . واستطردت الفتاة : فاذا لم يصل الرد على برقيته ، فمعنى ذلك انه حتى لو كانت هناك رسالة ما فلا ربب انهاقد فقدت الى الابد . . و قهلت لحظة قبل ان تردف في نبرات جامدة :

اما اذا كانت هناك رسالة ما، فمن حق المستر اولو ان نقدم له كأسا من الشراب على ما في الرسالة ...

فابتسم امیل ، وربت مریدیت علی کتف الفتاة مشجعاً ، فاستطردت :

- والآن هيا بنا ايها الحال العزيز حتى لا يدهش الوجل من غيبتنا .. ولا تنس انك محطم الفؤاد لما اصاب ابنك الوحيد . . و بهذه المناسبة كم تظن يا هرفايت ان سيطول الامر . . ?

- ثلاثة ايام او اربعة . . ولن تزيد عن اسبوع بحـــال من الأحوال فقد انهارت قواه تقريبا كما علمت هذا الصباح . .

و وجدا لوبين يتظاهر بالنعاس فوق عجه القيادة ، فراح مريديت يشكر له في نبرات حزينة ما فعله من اجل دوريس الصغيرة ، ثم استطرد يسأله ان كان له ان يطمع في المزيد من كر مه فيقبل الانتظار حتى يصل رد برقيته . فأسرع لوبين يعرب عن قبوله ذلك عن طيب خاطر . .

ولم غض دقائق حتى صاح لوبين :

- يالله ..! لقد جاءت البرقيـة باسرع بما قدرت .. فها هو الموزع يدنو بدر اجته من القصر ..

فأسرعت دوريس لاستلام البرقية ، وفضها ، وعادت إليهها وعلى وجهها علامات الحيرة الشديدة ، فصاح مريديت :

- حسنا يا عزيزتي ..! ماذا بها ..?

- انها من مسز اسكديل تماما.. ولكن يخيل الي أنها ليست بذات معنى .. فهي تقول انها وجدث ورقة في الحديقة كتب عليها س.ب.ز.. وبضعة حروف اخرى .. ويلي ذلك توقيعها ..

وكان لوبين يتفرس فيهها .. فأدرك أن حيوة الفتاة ودهشتها غير مفتعلة . ولكنها ما لبثت ان صاحت في جذل :

- لقد فهمتها ايها الخال العزيز . فانها مكتوبة بالشفرة التي كان هارولد يستعملها معي عندما كنا اطفالا .. وهي لدي في حجرتي .

و انفلتت تعدو الى حجرتها.. فأشعل لوبين لفافة راح يدخنها في تلذذ ومرح .. و ما لبثت الفتاة ان عاذت هانفة :

ــ لقد وجدتها .. فهذه الحروف تدل على اسم موضع معين. لله ما ابرع هارولد!

فقال لوبين في اهتمام: وما اسم هذا الموضع يامس فينابلز.? - كسنجلونذ.. واظنني سمعت عن بلدة بهذا الاسم..

- اجل وهى تبعد بضعة اميال عن لوستوفت على الساحل . فهل تعتقدين ان معنى هذه الحروف ان ابن خالك قد اقتيد الى هذه البلدة ? - وماذا يمكن ان تعني غير ذلك يا مستر اولو . . ؟ لا ريب ان هناك بعض الاكشاك البحرية المهجورة وقد سجن في احدها . فغمغم مريديت وهو يمر ببده على جبينه : يا بني المسكين . . ماذا افعل الان . . ؟

فتظاهر لوبين بالتفكير لحظة ، ثم قال :

- الا يمكن ان افيدك في شيء يا مستر مريديت . . ? انني لا اعرف ابنك ، ولكن في وسعي ان اذهب الى كسنجلاند للتحري عن مصيره . . ولا تنس ان ظهور اي اجنبي في تلك البلدة يكون ملحوظاً من سكانها . .

فصاحت الفتاة: ولكن يا مستو اولو . . ليس يصح ان نكبدك هذا العناء في لندن هذه اللملة و . .

فقاطعها لوبين في احتجاج:

- لا تقولي ذلك ايتها الانسة .. و في وسع هذا العشاء ان ينتظر يومين او ثلاثة ، فان المرء ينبغي ان يضحي بكل شيء في مثل هذه القضية في سبيل مساعدة الملهوفين .. وسوف ارحل في الحال الى كسنجلاند وسأبرق لكم بنتيجة ما يصل اليه مجني.. فقال مريديت في صوت كسير :

- انني لا ادري كيف اشكر لك هذا الصنيع يا سيدي . . ولو كانت صحتى . .

- لا تفكر في شيء البتة يا مستر مريدين .. فان مكانك هذا ، مع ابنة اختك ..

وصحبته الفتاة الى السيارة وصافحته ، فضفط على يدها وهو يهمس :

- غريبين ٠٠٠ كيف تقولين ذلك يا ٠٠ يا دوريس ٠٠ فلما اختفت السيارة في الطريق الرئيسية تحول مريديت الى الفتاة هاتفا :
- ما هذه اللعبة بحق الشيطان ؟ . . واي شفرة تتحدثين عنها ؟ فأجابت الفناة في سكينة ، وكان الالماني قد انضم اليها :
   الا تعرف ما جا، في هذه البرقية ؟ . . انها وجدت ورقة في الحديقة كتب عليها « سبزال ف تربت ي . اسكديل » ولا ربب انها مكتوبة بالشفرة حقا . .
  - \_ ولكن ماذا ؟ م ، ااذا كسنجلاند بالذات
- آه . . انك سريع النسيان يا مستر مريديت . . الم اقـل لأرلو انه اذا كانت هناك رسالة فلا ريب انهـا تحمل اسم المـكان الذي يأخذون هارولد اليه ? . . وعلى ذلك فان اي مدينة يتركب اسمها من احد عشر حرفا تفي بالغرض . . وقد كنت واثقة انه سيتطوع بالبحت فاخترت كسنجلاند لأنها لابالقريبة ولابالبعيدة وعلى الاقل تبعد عنا يومين أو ثلاثة ?

ففمغم الألماني وهو ينعم النظر في البرقية :

\_ يالله يا مريديت ! . . أن الفت\_اة شديدة البراعة حقا . .

ولكن ترى ما الذي تدل عليه هذه الحروف تماما!.. فقالت الفتاة: انني لا اشك البتة في انها تحمل عنوان موكزكم الرئيسي ...

سأذاكان الامركذلك حقاً ياعزيزتي فقد احسنت بابعاد هذا الفر الى كسنجلاند . . وفي سكينة تامة راح يمزق البرقية اربا ، ثم دس القصاصات في جيبه ...

كان لوبين جالسا في بهو فندق العنكبوت ظهر ذلك اليوم عندما و افاه صديقه روجر ، فصاح به :

- ما معنى هذه الدعوة العاجلة بالله عليك ?.. و لماذا توكت صدّ البط وعدت الى لندن?.. لقد حرمتني من الغداء مع صديقي ماربوت ...

- لا بأس يا روجر!.. فقد كنت هذا الصباح مع ملاك هبط من السماء بين ذراعي ، ملاك شديد البراعة وحدة الذكاء..

\_ أدعوتني لتقول لي ذلك فقط ؟.. من هذا الرجل ؟..

- إنهاسيدة يا روجر .. بارعة الحسن شديدة الفتنة ، ولهاخال كهل .. وكانت في لهفة شديدة على ان تصلها برقية معينة .. و لكنى أراك لا تفهم شيئا ، فلنبدأ من البداية ..

وراح يقص عليه ما حدث منذ منتصف الليلة الملضية . . فلما فرغ قال روجر :

مسز اسكديل ?...

- إن مسز اسكديل لم تجد شيئا البنة يا روجر!. وعندما اخبرتك انني أبرقت الى مسز اسكديل ، لم أضف الى ذلك انني أوحيت الى هذه السيدة الطيبة بنصالر سالة التي تبعث بها . وقد كنت حائراً في اختيار هذه الرسالة . وفجأة وقع نظري في مكتب البريد على صحيفة خاصة بسباق الحيل فأوحت الي بالهكرة ، ومن ثم كانت بوقيتي الى مسز اسكديل (ابرقي الى مريديت هارتلي كورث كمبردج بما يلي : وجدت ررقة في الحديقة كتب عليها كورث كمبردج بما يلي : وجدت ررقة في الحديقة كتب عليها س ب زال ف ت رب ت ي . اسكديل) وهذه الحروف ليست سوى الرموز الخاصة بالحيل . .

- وكيف مجق السهاء صنعت الفتاة منها اسم بلدة كسجلاند؟

- لأن مسز دوريس فينابلز كما قلت لك فتاة وافرة الدهاء والفطنة يا بني ، وكانت تريد ان تتخلص مين ، وتعدني حجر عثرة في سببلها مند ان شاءت الصدف ان تضعني في طريقها. ولا ريب انها تعتقد. انني قد صدقت تلك الاقصوصة التي ذكرتها لي عن هارولد . وقد كنت متشككاً في امرها حتى جاءت هذه الاكذوبة الضخمة عن الشفرة التي كانت تستعملها مع هارولد ، والتي خرجت منها ببلدة كسنجلاند ، اذ ان هذه الكامة مركبة من احد عشر حرفا مثل حروف الرسالة المزعومة .

- سوف نذهب بعد الغداء الى كسنجلاند ، حيث لا نعدم ان نجد شخصاً يكننا ان نعهد اليه ببضع برقيات ليرسلها تباعاً في

مواعيد نحده ها له ، اذكر فيها انني لا أزال امجت ، ثم انسني اهتديت الى أثر . . وهكذا . . وه علنا ذلك عدنا الى لندن في المساء . . ولعلنا اذا قمنا بتفتيش (هارتلي كورث) تفتيشا دقيقاً أثناء الليل ان نصل الى شيء ذي بال . . فاني اعتقد يا روجر أن الامر اكثر من ان يكون جريمة عادية لا أهمة لها . .

- هل تعني انها جريمة سياسية ? . تختص بالجاسوسية فعلا ? . . - هذا ما اعتقده . . وفي رأيي ان جمعية المفتاح الفضي ذات صلة حقاً عذا السر . .

- انني اعرف احد رجال المخابرات ، رونالد ستاندش . . فما قولك في ان ندعوه الى تناول العشاء معنا الليلة ? . . انها فكرة موفقة ، فاذهب واتصل به الان . .

اصاب الصديقان من التوفيق في (كسنجلاند) اكثر مما كانا كلمان به ، اذ التقيا منذ وصولهما برجل يعرفه كلاهما ، من اهالي لندن ، وكان يقضي في البلدة بضعة ايام لقضاء مهمة تجارية فيها . . وسرعان ما رضي بأن يوسل البوقيات التي كتبها له لوبين ، ووضع على كل منها الساعة التي ينبغي ان توسل فيها . .

وفي اثناء عودتها اقترح لوبين أن يعرجا على كوخ مرضعته ليخبرها انه سوف يتغيب اياما قليلة حتى لا تقلق اذا لم يعد .. فلما اوقف السيارة أمام الكوخ هبط منها قائلاً لصديقه انه سوف يعود في الحال .. ثم فتح السياج ومضى يجتاز الحديقة وهو يهتف منادياً العجوز، دون ان يسمع جواباً منها ودون ان

يخف كامه جيري لاستقباله ٠٠

فلما بلغ باب الكوخ ، و قف جامد آلحظة ، ثم استدار قائلًا : - تعال يا روجر ...

فاسرع روجر ووقف بجواره، فأدرك السبب الدي جعل الكلب لا يخف لاستقبال سيده. وأدكان جيري المسكين ملقى على الارض وقد اخترقت رأسه رصاصة قاتلة ...

وراح يذرع الحجرة بنظراته ، واذا به يصيح دهشة ثم يمضي الى المائدة ويلتقط قفاز موضوعا فوقها . . وهو يقول :

- أترى هذا القفازيا روجر ?.. انه الذي كانت دوريس فينا بلز توتديه هذا الصباح . . ترى ما الذي حــدث هذا مجق الشيطان ?..

\_ لعلما عادت لتنجقق من صدق البرقية والرسالة . .

- ولكن لماذا تقتل جيري ? . . ثم اين مربيتي العجوز . وعندند بلغ سمعهما صوت غليظ عـال ينبعث من الطابق الأعلى ، فاسرعا يرتقيان الدرج حيث وجدا به لدهشتهما ، مسز المكديل مستلفية في فراشها ، بثيابها كاملة ، وقد راحت في سبات عميق . وكان من الجلي ان العجوز قـد اعطيت مخدراً قوياً . . فقال لد بن :

يا للأنذال . ! سوف يكون لي معهم سأن ، أي سأن . . ولكن كيف حملت الى ذلك الطابق . . ? ان الفتاة وحدها لا تستطيع ان تحمل امرأة غائبة عن الصواب فوق هذا الدرج . . ومن الذي قتل الكاب . ? ولماذا . . ? لقد كانت مسز فينابلز

تلاعبه هذا الصباح في الحديقة ولا يمكن ان تكون هي التي قتلته ... ــ هل تظن أنها لم تكن وحدها ..?

\_ لا ريب انهم جاءوا جميعا ليروا الرسالة بأعينهم ، فعدت ما نواه . .

وكان لوبين واقفا بجوار النافذة ، فضاقت عيناه فجأة ،وراح يحدق النظر الى نقطة معينة ، ثم قال :

\_ أتوى هذه الخيلة التي على الجانب الآخر من الطريق . . ١ ان سُدِمًا يتحرك بداخلها يا بيتر ، وأر اهنك على انه رجـــل مختبي عناك . . بل انه رجل حقاً ، فقد رأيت وجهه الان . .

وطلب لوبين الى صديقه ان يظل بالحجرة ويتظاهر بالتحدث الى شخص آخر ، حتى لا يفطن الجاسوس الى انفراده بها ، ريثا يتسلل لوبين من الباب الحلفي للكوخ ، فيباغته ويقبض عليه . . ونجيعت الحدعة ، فلم تمض بضع دقائق حتى كان لوبين يعود الى الكوخوهو يجر الرجل من عنقه ، فقابلها روجر عند الباب، وعجب إدرأى الرجل غير ماكان يتوقع ان يراه ، اذ كانت اناقة ثيابه تنم على انه ليس من اللصوص أو قطاع الطرق . . بل الأعجب من ذلك انه كان يصخب وينذر لوبين بابلاغ البوليس عن هذا الاعتداء الشنيع . .

فأجابه لوبين: دعك من هذا الهراء وادخل معنا ، فاننا غشل القانون هنا الان. واعلم انه اذا سولت لك نفسك القرار فسوف أطلق النار عليك . .

وكان غطيط مسز اسكديل مسموعاً في الكوخ ، فرأى

لوبين في أسارير الرجل لمحة خاطفة من الارتباح اكتسى وجهه بعدها ذاك القناع الجامد كماكان ..

فأشار لوبين الى جثة الكاب وقال: هل انت الذي قتلته. ? - كلا.. فانها المرة الاولى التي ألج فيها باب هذا الكوخ.. - ولما ذاكنت مختلئاً تراقمه . . ?

ــ سوف نقدم لك هذا الايضاح للتو . . وسنرى أذا كنت ستظل مصراً على هذا السخف الى النهاية . .

وفي مثل وميض البرق كانت يد لوبين قد ارتفعت ثم هوت على يد الوجل التي اخرجها من جيبه بغتة ، فسقطا منها خنجر مرهف النصل. وسرعان ما أمسك بالوجل بين يديه الفو لاذيتين وطلب الى صديقه ان مجضر حبلا ، ثم تعاونا على شد وثاقه جيداً على أحد المقاعد . . وأخرج لوبين منديله فكمم به الوجل الذي كان ينظر اليه مشدوها وقد لاح القلق والجذع في عينيه . .

فأخرج لوبين بعد ذلك من جيبه اسطوانة قصيرة من المطاط وهو يقول :

ــ سوف تطلق هذه العصا السحرية لسانك يا صــ ديقي ، متى ذقت طعمها على فخذيك و ما عليك الا ان تشير لي بالكف عندما تنوي ان تشكلم . .

وكانت عبنا الرجل تدوران في محجريها في ألم وذهول كلما هوت قطعة المطاط على جسمه ، واخـيراً أشار برأسه في ثوة ، فتوقف لوبين وأشار الى روجر أن ينزع الكهامـة عن فمه قائلًا: — هل عولت على الكلام أخيراً ?..حسنا..ولكني انذرك بأنك اذا كذبت علينا فسوف اذيقك ما لا تنساه في حياتك قط..

ففعهم الرجل في فزع: ما الذي تريد ان تعرفه ?..

- ما الذي حدث بعد ظهر اليوم ?.. ومـاذا كانت مس فينابلز تفعل هنا ? و من الذي خدر العجوز ? .. و من الذي قتل الكاب ?..

انني لا أعرف ماذا حدث هنا . . وقد كانت هنا احدى الفتيات، ومجتمل ان يكون اسمها فينابلز ، اما سبب حضورها فلا اعرف عنه شيئا . . ولكن اثنين منا تلقيا أمر آ بأن . .

\_ من للذي أصدر اليكما هذا الأمر ؟..

فتردد الرجل لحظة ثم قال:

\_ هل تدعني اذهب إذا أخبرتك بكل ما اعرفه ?.

- سوف ننظر في ذلك فيا بعد .. مـن الذي أصدر لكما هذه الاوامر ? .

- اننا لا نعرف اسمه ، كما انني شخصياً لم اره قط . وقد اعتاد ان يصدر لنا او امره تلفونياً . وفي هذه المرة أمرنا بأن نذهب الى فندق في كمبردج وننتظر تعليات جديدة منه . وهناك انضم الينا رجل لم أره من قبل وأحضرنا بالسيارة الى هنا . وكانت سبارة الفتاة تقف امام الباب ، فمضى رجل الى الكوخ حيث كانت الفتاة جالسة تتحدث مع العجوز ، فما كادت تراه حتى شحب وجهها وتعلقت بذراع العجوز كانها تستنجد بها . وفي

تلك اللحظة زبجر الكاب ، فاطلق عليه الرجل وصاصة صرعته . . وحاولت الفتاة الهرب ولكننا قبصناعليها بجوار السياج وأعدناها اللى هنا ، حيث حقنها الرجل في ذراعها بمادة مخدرة كما فعل إبالعجوز ، وعندئذ امرنا بأن نحمل العجوز الى فراشها والفتاة الى سيارته . وبعد ذلك مضى لشأنه بعد أن أمر زميلي بأن يقود السيارة الفتاة الى كمبودج ، كما امرني بأن أكمن في الطريق لاراقب الكوخ . . هذا كل ما اعرفه . .

فأشمل لوبين لفافة ، ونظر الى روجر قائلًا :

\_ ما رأيك في اكاذيب هذا الوغد يا روجر ?..

ربماكان صادقاً ?.. ولكن هل من عادتك يا صديقي أن تطيع أو امر زعيم لم توه قط ، إذا كان فيها ارتكاب جرائم من هذا القبيل ?...

\_ انني شخصياً لم ارتكب شيئا . .

- هل هناك كثير من زملائك في هذه العصابة ?

-- نعم --

فقال لوبين فجأة : أهي جمعية المفتاح الفضي ?.. فحدق الرجل اليه النظر في دهشة وقال : انني لا أعرف ماذا

تعني ٠٠

- انه بارع في النظ\_اهر بالدهشة ياروجر .. إلا اذا كانت قصة المفتاح الفضي من ابتكار مس فينابلز الحسناء .. ثم تحول للرحل وأستأنف استجوابه:

- هل يحذك أن تصف لي الرجل الذي حضر عا معه الى هذا ؟

- انه متوسط القامة ، أسود العينين ، ذو وجه مكتنز ..
- انها صفات تتفق مع زائري لبلة أمس .. والان ماذا تري
أن نصنع بهذا الوغد يا روجر ? ..

فصاح الاسير في قلق : بالله علمكها ايهـا السيدان لا تسلماني الى البوليس . . لا خوفا من السجن ، ولكن لو اذبع أنني مجت لكما بما قلت لغدت حياتي لا تساوى قلامة ظفر . .

- حسنا .. سوف ننظر فيما نفعله بك بعد ان نتحقق من أن مسز اسكديل على ما يرام . نعال معي انراها يا روجر .. فلما انفردا في غرفة العجوز ، استطرد لوبين قائلًا :

- انني أميل الى تصديق الرجل يا روجر ، فلبس في وسعه أن يخترع هذه القصة عفو الخاطر . . ولكني لا افهم سبب قدوم الفتاه الى هذا ، أذ لم يكن ثمية ما يدعوها الى التحقق من أمر الرسالة . .

- سوف نعرف ذلك عندما تفيق مسز اسكديل من اثر المخدر .. ولا ريب أن سباتها سوف يطول ، وما عليك الا ان تكتب لها ورقة بأننا سنعود في الصباح ، وعليها ألا تتحدث لاي شخص حتى نقابلها ..

ان قلبها على ما يوام ، ولا اظنها في خطر ما ..
 وأخرج لوبين مفكرة من حيبه راح يخط فيها بعض الكلمات ،

بينا ذهب روجر الى البافذة وما لبث أن صاح :

- آه !.. يبدو أن هذا العملاق في عجلة .. أنظر يا لوبين .. فانضم اليه لوبين ، و اذا به يرى رجلًا فارع الطول الى حــد

غريب مرتديا حلة سودا، يحث السير في الطريق من ناحية الكوخ الى البسار . . وما لبثا ان سمعا دوي محرك سيارة . فقال لوبين :

ـ لقد كثوت السيارات هنا حتى لينبغي أن يضعوا بعض رجال المرور لتنظيم حركتها . . حسنا يا روجر . . سوف نحمل اسيرنا معنا ونلقي به في الطريق ، ففي رأيي أنه لا يعرف اكثر مما قاله . . وعليك الان أن ترغمه على حفر قبو في الحديقة لكلبي ريثا أدثر مربيتي العجوز ببعض الاغطية . .

وبينا كان يقوم بهذه الاعمال سمع روجر يصيح في صوت عال: \_ لوبين . . لوبين . . تعال سريعاً . .

واندفع لوبين نحـــو الدرج . . ثم الى البهو . . بمثل ومضة البرق الحاطف . . .

وعندئذ رأي الاسير منكفئاً في مقعده ، مجيث لم يكن بمنعه عن السقوط إلا الحبل الموثق به . . بينما غاص في قلبه خنجرطويل حتى المقبض . . .

## اسرار الجمعية

وقف لوبين حائراً فاغر الفم من الدهشة ، فلم يكن مصرع هذا الرجل في حسابه ، كما انه لم يسمع حركة في الطابق السفلي ، لما كان مع العجوز بالحجرة الاخرى . . واخيراً تمالك نفسه وقال لصديقه :

لا بد ان القاتل هو ذلك العملاق الذي رأيناه مسرعا في الطريق لدقائق خلت ، ولا بد انه فاجأه وطعنه قبل ان يفطن القتيل للخطر ، ولو فطن لاستفاث ورفع صوته عالياً . .

واسرع الى المطبخ ، فوجد بابه الحلفي مفتوحاً ، و اثار اقدام موحلة على عتدته فقال لروجر :

- لا بد انه كان يقف في هذا المكان ، واستمع الى حديثنا مع القتيل ، وما أفضى به القتيل الينا من الاخبار ، و لا بد أن أخباره صحيحة ولولا ذلك ما قتلته العصابة ، ولكن لمادا يقتلونه بعد أن أفضى الينا بكل ما يعرفه . . إلا أذا كانوا أرادوا معاقبته على خدانته . .

ولاذ ( روجر ) بالصمت فلم يقل شيئاً ، فقد اذهلته الجريمة

وروعته.

و تابع لوبين تعليقه قائلًا:

- ولكن الانتقام يفقد روعته اذا قتل الحائن فجأة وغيلة دون ان يعرف سبب موته. كماكان يجسن بالعصابة الانتظار الى فرصة اخرى فلا يعرضوا انفسهم لحطر هيذه المجازفة ونحن لا نزال في الكوخ ...

وصمت لوبين برهة ثم قال :

- ولماذا يريدون ذلك . . وما فائدتهم منه ?

- ليرغمونا على الافضاء للمسئولين بكل ما نعرفه ، ولا بد انهم عرفوا حقيقة البرقية التي وصلتني من المسز أسكديل ، فايقنوا انني كنت أغرو بهم . . وما دام الأمر كذلك فلا ريب انني اعرف حقيقة الرسالة واردت تضليلهم . . وقد خيل إليهم انني ما دمت سأبلغ رجال البوليس نبأ هذه الجرعة ، فسأضطر لذكر ما حدث بالأمس والأدلاء بالنص الحقيقي للرسالة السرية . . وعند تذ يعرفون ما يسعون لمعرفته عن طريق الصحف .

- اتطنهم يقتلون رجلًا في سبيل ذلك ...?

\_ إذا كان للرسالة اهمية بالعة في نظرهم فلا ريب انهم يقدمون على ذلك .. ولكني سأفسد عليهم غرضهم ، وأقول لرجال الشرطة إنني حضرت إلى هنا فوجدت الكاب مقترولاً ، ومسز اسكديل فاقدة الرشد ، وذلك الرجل موثقاً فوق المقعد والحنجر

في صدره . .

\_ وماذا نفعل عسز اسكديل . . ?

- سنأخذها في السيارة الى مسكني بلندن ، ريثما أذهب الى مركز الشرطة القريب من هذا . . ثم الحق بك في لندن في موعد العشاء . .

وأخذ الكونستابل الذي يوأس نقطة البوليس يهز وأسه متعجباً بعد ان فرغ لوبين من حديثه ، وما لبث ان غمغم :

- إنها اعجب قصة سمعت بها . . هما بنا يا سمدي . .

وصحبهما ثلاثة من الشرطة في السيارة العتبقة ، فلم نمض عشرون دقيقة حتى كانت تقف بهم امام الكوخ . . فسار لوبين في المقدمة وما كاد يبلغ باب الردهة حتى وقف بفتة في مكانه مصعوقا . .! كان كل شيء بالكوخ على عهده به ، إلا جثة الرجل المطعون بالخنجر! فقد أختفت كأنما بسحر ساحر . . وكذلك اختفى قفاؤ مس فمنا بلز .

وران الصمت برهة حتى قطعه الكونستابل قائلًا:

- لست ارى اثراً لجئة ما يا سيدي . . هل انت واثق انك تركتها هنا ؟ .

-- بلاريب . . وقد رآها صديقي أيضا . .

- انني اصدقك يا سيدي . . ولكن ربما غرر ذلك القتيل المزعوم بك . . ولا ربب انه من اللصوص ، وهو الذي قتــل الكاب و خدر العجوز ، فلما شعر بقدوم كما أوثق نفسه حيثا اتفق على احد المقاعد ، ثم دس الحيجر في ثبابه نجيث ببدو غائصا في

قلمه ... فلما انصرفها ركن الى الفرار

وأعجب لوبين بجصافة الكونستابل وراقت له هذه الفكرة ، لولا انه يعرف انها ليست من الحقيقة في شيء . . فهو يعلم ان الرجل لم يوثق نفسه على المقعد وانه لم يكن مجمل خنجراً آخر . . وفي تلك اللحظة وقفت دراجة بخارية امام الكوخ ، وبدا في بابه شاب حديث السن يبدو عليه الحجل والحياء ، فصاح به الكونستابل مداعباً :

- هاك حادث لصحيفتك ايها الفتى الصحفي . . ويمكنك ان تضعله هذا العنوان: «من الذي قتل كلب الصيد ، ولماذا ؟...» . و استطرد بمثل القانون بعد ذلك قائلًا للوبين :

\_ سوف لا أدع هذا الامر يمر يا سيدي ، ولا بد ان أنتهم الكابك المسكين هل تريد ان تعود معنا بالسيارة ?..

وكان لوبين يعمل فكره و قتئذ على ضوء ظهور الصحفي الشاب، و استقر عزمه على انتهاز هذه الفرصة ، فقال للكونستابل :

- شكراً باسيدي . . سوف أبقى هذا ريثما ادفن الكاب ، ثم أعود مع مستر سبمور على دراجته . .

ماكاد رجال الشرطية ينصر فون حتى أفضى لوبين للصحفي الناشى عبجانب من حقيقة ما حدث ، وكيف استغفل العصابة وبعث البها برسالة تختلف عن الرسالة الحقيقية ، وكيف انه يويد ان يمعن في استغفالها من جديد . . وما لبثا ان اعدا معاً مسودة المقال الذي سينشر بعنوان « احداث عجيبة في كوخ ريفي . .

رسالة من الظلام . . »

وقد جاء فيه ان المراسل علم من المستر أرلو المقيم في لندن ، والذي بمضي بعض الوقت في صيد البط بكوخ مربيته العجوز انه حدث في الليلة الماضية بينا كان بمفرده في الكوخ، ان قذفت نافذته بججر كبير حطم الزجاج، وكان ملفو فا بقطعة من الورق سطرت عليها رسالة غريبة . . وكان الضباب من الكثافة بجيت لم يستطع مستر أرلو البحث عن الرجل الذي ألقى بهذه الرسالة . . فظنها محرد مزحة من شخص ثمل ، إلا انه عندما عاد للكوخ عصر اليوم وجد كلبه المدلل مقتو لا بوصاصة في رأسه ، فاتصل برجال الشرطة الذين بدأوا تحرياتهم في الموضوع . . ولست في حل الان من نشر محتويات هذه الرسالة الغريبة . .

وأردف لوبين يقول للصحفي :

- سوف مجاول بعض الناس ان يتصلوا بك على اثر نشر هذا المقال ليعرفو المحتويات الرسالة السرية ، وما عليك إلا ان تمعن في ايقاظ فضولهم بمحاولتك لكتمان الأمر .. واخيراً تقول لهم فحوى الرسالة كما سأخبرك به ، ولكن دعهم يعتقدون انك علمته من البوليس وليس مني . . اما الرسالة المزيفة الجديدة فلتكن (دوزمادي ب ج س دور)

\_ ولكن ما هي الرسالة الأصلية ?...

ــ سوف تعرفها فيما بعد ... فلا تتعجل الامور .

وبعدان قاما معا بدفن الكاب في الحديقة، ركب الفتى دراجته البخارية ، وجلس لوبين خلفه . . ولكن ما لبث ان جال بنظر اته

حواليه لحظة ثم قال للصحفى:

عليك ان تخرج من البوابة في سرعة عظيمة ، ثم تتجه الى البسار . واذا كنت لا تريد ان تقتل برصاصة في يومك هذا فينبغي ان تنحرف يميناً ويساراً حتى تصل الى منعطف الطريق . وفعل الفتى ما أشار به لوبين ، فما كادت الدراجة تخرج الى الطريق، حتى انهال عليهما وابل من الرصاص طاش جميعه هون ان يصيب الهدف . .

وكان لوبين قد رأى رجلين يختبئان خلف احدى الاشجار بالقرب من الكوخ ، احدهما ذلك الرجل الفارع الطول الذي رآه من قبل مع روجر وهو يسرع بالحروج من الكوخ . . . بعد قتل اسيرها المنكود . . .

وفي الساعة الثامنة كان لوبين يتناول العشاء مع صديقه (روجر)، في فندق العنكبوت بكمبردج، وقد انضم اليهما رونالدستاندش. وكان (روجر) قد حدثه قبل قدوم لوبين بالقصة كلها، فأضاف اليها لوبين ما حدث بعد الظهر، وأردف يسأله ان كان يعرف شيئاً عن هذه العصابة، فأجاب:

- انني اعرف ما يكفي لكي تتوقعا الموت في كل لحظة ... فقهقه لوبين في جذل وقال :
- \_ لاذا ? . هل عرفت ذلك القاتل المحترف الفارع الطول ؟
- كلا . . ولكني اعرف الكثير عن جمعية المفتاح الفضي . . . فاصفيا الى . . .

و لقد بدأت هذه الجمعية تظهر في اوروبا عقب الحرب اي في سنة ١٩٢١ واعتاد الاعضاء ان يضعوا في ياقة ، هاطفهم مفتاحاً فضياً صغيراً كشارة للعضوية، وهو رمز اتخذوه ليشير الى انهم سيفتحون الباب المؤدي الى عالم افضل يسوده السلام والطمأنينة، وما لبثت هذه الجمعية ان اتسع نطاقها وامتدت فروعها الى فرنسا وبلجيكا، واخيراً انكاتوا ذاتها . وكان هدفها القضاء على معدات الحرب ومهداتها ، بيد انهم لم يكونوا يلجأون إلا الى الاجتاعات والحطب الحاسة فحسب . .

وبدأت تسلك مسلكا عريباً . . فقد حدث ان كنت و قنهذ اقوم وبدأت تسلك مسلكا عريباً . . فقد حدث ان كنت و قنهذ اقوم بعمل هام في وزارة الحرب ، فاذا بوجل يطلب مقابلة اى شخص ليد لي اليه بمعلومات هامة . . فلما قابلته ورأيت ذلك المفتاح الفضي ادركت انه من افراد الجمعية . وما كان اشد دهشتي عندما قدم لي اوراقاً بها تفاصيل صنع مادة شديدة الانفجار اخترعها الفرنسيون . . وكنت اعلم ان العلماء في فرنسا يقومون بتجارب في هذا المضار ، فأيقنت ان المعلومات التي جلبها لي الرجل صحيحة في هذا المضار ، فأيقنت ان المعلومات التي جلبها لي الرجل صحيحة كل الصحة . . ولكن عجبي تضاعف عندما رفض الرجل ان يبوح لي بعدوانه ، او يتقاضى اجراً على عمله هذا ، وما لبت ان انصرف وتركني مشدوها . .

و واكن لم تمض اسابيع على ذلك حتى فوجئنا بأمر غريب ، هو ان صورة كاملة من هذه المعلومات قد وصلت بمثل هـــذه الطربقة الغامضة الى كل من المانيا وايطاليا وامريكا واليابان ، بلا مقابل .. فأدركنا ان الجمعية قد بدأت تستخرم وسائل عملية في سبيل تحقيق مثلها الاعلى ،وذلك بأن تسعى للحصول على المخترعات العسكرية الخطيرة لدولة ما ، وتنشرها بين سائر الدول العظمى وبذلك لا يكون لاحداها قصب السبق في امتلاك ناصية الامراذا سولت لها نفسها ان تشهر الحرب

« ولم تلجأ الجمعية الى الوسائل الاجرامية الا بعد سنتين من ذلك . . ولعلكها تذكر أن ما نشرته الصحف عن الرجـل الذي وجد قتيلا بطعنة حنجر في الباخرة الهولندية . . فان الفريب في هذه الجرعة أن الرجل لم يوجد معهم ما يدل على شخصيته ، اذ سرقت الأوراق التي كانت في جيوبــه كما سرق جواز سفره . . وكان يبدو الكليزياً واكن لم تثبت شخصيته بصفة قاطعة.. فلما وصلت السفينة الى ميناء هاروتش لم يستطع البوليس أن يكشف القاتل بين ركابها فا كتفى بتسجيل أسماء الركاب جميعا، وعناوينهم ولدي سؤال خادم القسم الذي كان القتيل نازلاً بــه . . قرر ان المسافر كان يحمل حافظة الارراق صغيرة من الجلد اللين يمسكها دامًا بيده ، كما قرر حقيقة اخرى جعلننا نؤداد اهتمام\_ا بالأمر ، وهي انه كان يعاون القتيل ذات بوم في ارتداء معطفه فراى في الياقة مفتاحاً فضيا صغيراً . . ومع ذلك وان هذا المفتاح لم يوجد في مكانه عند فعص الجنه وما عليها من ثياب ، بما يدل على ان القاتل قد نزعه و احفاه . .

« وكنا نفكر فيما اذاكان الباعث على الفتــل ذا صلة بعضوية الفنيل في جمعية المفتاح الفضي ــ اذ استبعدت السرقة لوجود نقود

القتيل كاملة – وفيا اذا كانت الجمعية قد بدأت تلجأ الى العنف في اعمالها ، عندم ا وصل الى العكتد لانديارد خطاب غفل من الامضاء يقول فيه مرسله : ( اذا اردتم معرفة الحقيقة في مقتل المسافر على الباخرة الهولندية فامجثوا عن السبب الذي من اجله قتل ماريو مارتبني بطعنة خنجر في جنوا قبل جريمة الباخرة بيومين وما الذي كانت تحويه حافظة او واق الفتيل ? . . ان جمعية المفتاح الفضي لا تزال حريصة على مثلها العليا ، ولكن هناك خيانة بين بعض زعامًا) . . .

وكان ختم مكتب البويد (كنسنفتون) .. كما كان ورق الرسالة عادياً لا يحمل علامة ما .. ولذلك لم يستطع البوليس الاهتداء الى كانبها ، فاتصل بالبوليس الايطالي بشأن جرية جنوا وعند تذعلمنا لدهشتنا ان هذه الجريمة وقعت حقيقة وان ماريو مارتيني كان رساماً ماهراً في البحرية الايطالية ، وكان وقتئذ يشتفل بعمل رسوم سرية عن الغواصة التي اختوعها الايطاليون ، وكان المظنون انها تفوق الفواصات العادية الى حد بعيد . .

ولم نعرف السر في سبب مقتل الابطالي والرجل الثاني الذي فتل بعده بيومين . وأذاعت سكو تلاندبارد في جميع الصحف تطلب الى مرسل الخطاب ان يتقدم اليها . ولكن في اليوم التالي وجد رجل ملقى في حديقة منزل بكنفستون ، وقد دق عنقه . وتبين انه يقطن مججرة في الطابق الرابع ، وزاره بعض الناس في الليلة السابقة ولبثوا عنده الى وقت متأخر من الليل . . اما من هؤلاء الزوار فذلك ما لم يمكن لأحد ان يعرفه . . وقد تبين ان الرجل الزوار فذلك ما لم يمكن لأحد ان يعرفه . . وقد تبين ان الرجل

ألقى به من النافذة ، كما تبين من مقارنة خطـ بالرسالة انه هو كاتبها .. ولم يكن له أقارب أو اصدقاء ، كما لم يكن يف\_ادر ادراج حجرته ، ادركنا ان الجمعية قد انتقبت من عضو خائن ... ومن المحقق أن الجمعية قد انحرفت بعد هذا عن خطتها الاولى، من توزيع الاسرار الحربية على الدول جميعها ، وأما الأن فقــد تحولت الى عصابة اجرامية خطيرة يحاول بعض اعضاءًا الافادة من هذه الاسراروبيعها لمن يدفع لهم اكبر مبلغ من الدول الكبرى.. و في هذه اللحظة جاء الخادم يطلب لوبين للتلفون ، فلما عاد بعد دقائق أخبر روجر أن مسز أسكديل قد أفاقت من سبانها، وذكرت له أن الفتاة زارتها لترى الرسالة الاصلية ، فاخبرتها العجوز انها مزقتها . . و في هذه الاثناء اقتحم الكوخ افر اد العصــابة وحقنوها في ذراعيها فلم تدر شيئًا بما حدث بعد ذلك . . واردف لو ران يقول:

\_ و لا بد ان عامل البريد قد تحدث بامر البرقية ، فعرف بها رجال العصابة وكان ما كان . . وعادت الفتاة لترى الرسالة بنفسها . .

- ولكن لماذا تبعها افراد العصابة? ولماذا خافت لدى رؤيتهم والمسكت بالعجوز مستنجدة? . بل لماذا خدر وهاو حملوها معهم? . . ان الأمر يستقيم لو فرضنا ان الميل وشركاه ارتابوا في مسلك الفتاة ، وخشوا ان تكون في الرسالة بيانات خطيرة لا ينبغي ان تعرفها - ولعلها من الاعضاء العاديين في الجمعية - فاقتفوا

اثرها وقبضوا عليها . .

\_ لا رب إذن انها في خطر ..

\_ ربما كان الأمر كذلك حقاً !..

ومضى الرجال الثلاثة الى البار ليتناولوا بعض الاشربة ، وفيا هم يأخذون مكانهم شاهد لوبين رجلًا قصير القامة ، ذو وجه مكتنز وعينين ضيقتين يشع منهما الحبث والدهاء ، يدخل الى البار ويأخذ مكانه بجوار الاصدقاء الثلاثة ، وكان وجه لوبين جامداً لا يفصح عن شيء. فقد رأى في باقة معطف الدكتور بلفاج مفتاحاً صغيراً من الفضة ..

وكان الدكتور ثرثاراً ، خصوصاً اذا تناول شراباً ، فما كاد يجرع كأسه ، حتى اخذ يتحدث الى لوبين وصديقيه ، وما لبث ستاندش ان سأله :

معذرة يا سيدي ما هذه الشارة التي تضعها في معطفك ?

انها شارة جمعية انتمي اليها ، وساذهب لحضور اجتماع لها الليلة . . وارجو ان لا تعدني مغالياً اذا قلت لك ان انصارها علاون العالم ، وهي تتخدذ المفتداح الفضي شعاراً لهدا ، ورمزاً على فتح باب عالم افضل واكثر هناء وسعادة . . والعضوية مفتوحة للجميع بلا تمييز . .

- انها مكر مة منك يا سيدي . . وأين يعقد هذا الاجتماع . ؟

- في قصر املكه ويدعى هارتلي كورت ، على بعد ثلاثة اميال من هنا . وهو مؤجر في الوقت الحاضرلواحد من الاعضاء الراسخين في الجمعية نفسها . .

ونظر في ساءته ، ثم اردف :

- ويحسن بنا أن غضي الآن فالاجتماع سوف يعقد في الساءـة التاسعة والنصف . .

فقال لوبين وهو يهز رأسه :

ـ اخشى ألا يكون في وسعي ان احظى جـذا الشرف ، لأنني مرتبط بموعد في لندن يضطرني للذهاب اليها الآن . .

وكذلك اعتذر روجر فقام الطبيب ومعه ستاندش . . وما لمثا أن غادرا الفندق . .

وعندئذ ناول لوبين صديقه قصاصة صغيرة من الورق كان ستاندش قد دسها في يده منذ لحظة، وقد جاء بهـا: يحسن ألا تحضرا. فلعل هناك من يعرفكها . ولكن كونا على استعداد في الحارج اذ ربما يحدث ما ليس في الحسبان . .

فياكان لوبين يتحدث الى روجر فيا يجب عليهما عمله في مساء هذا اليوم . . اقبل عليهما شابطويل عريض المنكبين وسيم الطلعة حيا لوبين وصديقه وهتف يقول :

\_ ماذا تفعلان هنا . . ؟

فقال لوبين : نحاول ان نسطو على المقصــورة المجاورة ..!

وكان رونالد ستاندش معنا الأن ، ولكنه ذهب ليحضر اجـماعاً للمعية المفتاح الفضي ..

فوجم غريفسون لحظة ثم غمغم: وما شأنه بهذه الجمعية .. ؟

ـــ لقد دعاه سيد رقيق الى الذهاب معه .. وليكن خـبرني
يا غريفسون ، هل سمعت عن رجل يدعى الدكتور بلفاج .. او
مريديت .. او الماني يدعي أميل ..?

فصاح غريفسون ضابط المخابرات:

ـ لست أعرف الاولين . ولكن هل اميل متوسط القامة اسود العينين ، يدل مظهره على الحطر ? . . حسناً ربما كان اميل فايت . . ولكن خبرني ما حقيقة الامر فانه يبدو لي ان الظروف قد جمعتنا في قضية واحدة . .

فسأله لوبين: هل تعرف شخصاً يوقع بامضاء ٥٠١. فصاح غريفون: انه غنفر لوفلاس بالتأكيد.. فما شأنه ? فقال لوبين: لقد القي برسالة في كوخ كنت فيه الليلة الماضية بيناكان اميل وعصابته يقتفون اثره...

وقص عليه لوبين حوادث اليومين الماضيين .

وقال غريفسون: إن كل ما اعرفه عن (لوفلاس) أنه منح اجازة لمدة شهرين ومعنى ذلك أنه كلف بمهمة معينة . والذي اعرف أنه كان في بولونيا بل لقد كنت أظن أنه هناك حتى الان . . أما أنا . .

وخفض الضابط من صوته وهو يستطرد:

.. اما أنا فقد جنت لمهمة غريبة . فعلى أن أقابل أمر أة هنا في

الساعة العاشرة فاصمع ما تويد ان تقوله لي ، ثم اتصرف كما يبدو لي على ضوء المعلومات التي سأتلقاها . . وها هي الساعـة قد شارفت العاشرة ولن تلبث المرأة ان تحضر . .

- او اعلما لن تحضر يا همفري. . وقد بدأت ارى جيداً وسط الظلام .. الا تعرف وصف المرأة ?..

- كلا . و لا يعلمه الرئيس ايضاً . . ولكنه كان يذكر جمعية المفتـاح الفضي ، ويبدو انك ايضاً على صلة بهذه القضية . . ولكن هل تظنها الفتاة التي رويت لي قصتها الآن ?

ربا كان الامر كذلك . . ولعلما تعمل في دائرة الخابرات مثلك .

- لم اسمع باسمها من قبل . . كما ان المرأة التي اتصات بالرئيس لم تذكر اسمها . وقد كان اتضالها به بعد الفذاء ، وقد ذكرت في حديثها معه جمعية المفتاح الفضي ، واميل فايت . .

ـ وهل تعرف شيئًا عن هذا الآلاني?

- كان يشغل مركزاً رفيعاً في ادارة المخابرات السرية الالمانية اثناء الحرب العالمية الاولى . . اما الان فهو جاسوس دولي ، يخدم من يدفع له اجراً محترماً ، ولكن هيا بنا الى المنزل الذي يعقد فيه الاجتماع . . ؟ فقد بلغت الساعه العاشرة والنصف ولم تحضر المرأة ، وقد لا تحضر . . .

## لوبين في الاسر

سلك لوبين طريقاً جانبياً ملتوياً في ذهابه الى (هارتلي كورث) فلما بثارفه ابصر صفاً من السيارات ، فعلم ان الاجتماع لا يزال منعقداً . . فكمن الثلاثة في موضع منعزل خلف الاعشاب ، واخذوا يواقبون القصر ، والاضواء المتلألئة في القسم الخلفي منه حيث كان يعقد الاجتماع . .

و كانوا في مكانهم يوون جانباً من الموائد التي مدت المجتمعين.. ويشاهدون رجلًا بمتلىء الجسم ياقي خطاباً.. ولكنهم لميستطيعوا مماع حرف بما يقوله .. و اخريراً سمعوا صوت تصفيق حاد ، ثم وقف على الاثر ( مريديت ) يلقي كلمة ...

واستطاعوا ان يووا (رونالد ستاندش) يجلس بجانب الدكتور. وانفض الاجتماع اخيراً ، وغادر الحضور موائدهم ، ووقفوا حلقات صغيرة يتحدثون ، ودنا في هذه اللحظة (رونالد ستاندش) من النافذة ، وهو يتحدث الى الدكتون بلفاج ، ثم اشعل لفافة من التبغ وادار ظهره الى النافذة ، فلمحوا ضوءاً صغيراً يتحرك في حركات متعاقبة . فغمغم لوبين :

- انه يوسل الينا اشارة بطريقة مورس . . وبعد لحظة اردف : انه يقول . . هل انتم هنا . . اجيبوا بمثل صوت احد الطمور . . .

فأسرع روجر يقلد نعيب البوم . . وعندئذ بدأن الاشارات من جديد . . وكان فحواها هذه المرة : « انتظروا سوف الحق بكم . . خطر . . »

وخطا ستاندش بعد ذلك إلى داخل الحجرة ، وفي الوقت نفسه كان المجتمعون ينفضون ، وقد علا صوت محركات السيارات عتد الواجهة الامامية المنزل ..

وبقي الدكتور بلفاج ومريديت في الحجرة ، على حين لم يكن يظهر من القصر وقتئذ اي ضوء آخر ، وكان يبدو أنها يتجادلان . وقيد ظهر الانفعال الشديد على الطبيب . . . في حين راح مريديت يهدىء من ثورته . . وأخيراً صاح الطبيب بعبارة سمعها الكامنون أذ قالها في صوت حاد مرتفع :

ـ هذا جنون . . لماذا لم تخبروني بالامر ? . .

وأخيراً انتهى جدالها ، ودنا (مريديت) من النوافدة فأوصدها في احكام . . وعندئذ تقدم لوبين نحو النافذة الموصدة وراح يختلس النظر خلال شقوق مصاريعها الخشبية ، فشاهد بلفاج يذرع الحجرة وقد قطب جبينه .

ولكنه وقف فجأة وواجه الباب ، وعندئذ رأى لوبين ظلاً يسقط على الارض ، وتبعه رجل اسمر الوجه ذو وجنتين بارزتين وانف معقوف حدس لوبين لتوه انه اسباني . . فتقدم نحو

## الطسب قائلًا:

- كيف الحال يا دكتور بلفاج ? ...
- كما كنت انوقع .. فانهذا الرجل شيطان لا تلين له قناة . وسمع لوبين صوتاً جديداً ، كان صاحبه مختفيا في ركن الحجرة يقول : ان غيره كانت ارادته حديداً .. ولكنها تلاشت اخبراً .. فألمسألة مسألة وقت ..
- ولكننا لم يعد لدينا وقت نضيعه . . ثم ان هذا الوجل اربو ، الذي لم اسمع عنه إلا الليلة عند قدومي هنا ، قد يكون يعرف الكثير . . قد كان من الجنون ان لا تخبروني عنه من قبل ومن العجيب انني دعوته بنفسي للحضور الى هنا . .
- وماذا لو فعل ? . . ان ذلك كان يخفف عنا بعض مضايقاته ولكن اعصابك شديدة التوتر الليلة يا دكتور . .
- لعنة الله عليها ، في عدت احتمل اكثر من ذلك . . ولم يخطر لي قط إن الامر سيطول الى هذا الحد . . و من المحتمل بعد ما حدث ليلة الامس أن نفاجاً بأحداث اخرى . .
- هدىء من روعك يا دكتور .. واني اعترف انه كان من سوء الحظ ان صديقنا الهيل سمح لذلك الشرطي المتطفل بأن يهزأ منه ، كماكان من سوء الطالع كذلك انه حسب (ارلو) عاملًا ويفياً غبياً .. ولكني واثق ان (ارلو) هذا لا يعرف شيئاً عن حقيقة الامور ... والا لما مكث في كمبودج ..
  - \_ لو اننا علمنا مدى معرفته بالحقيقة ?..
    - ـ ربما وصلنا الى ذلك قريباً ...

وكان المتكلم قد دنا من نطاق رؤية لوبين ، قوجــــــ الرجل الطويل الذى كان في الكوخ . . وفي الوقت نفسه سمع خلفه صوتا يغمغم في همس :

ــ يا المي . . انه غريغوروف !

وكان ستاندش هو الذي قال ذلك ، ثم استطرد:

- انه اعظم المجرمين خطراً واشدهم بطشاً . . وهو يعمل في المخابرات السرية الروسية ، وكان ينبغي ان احذر من هو عندما حدثتني عنه الليلة . .

و في هذه الأثناء كان الروسي بقول :

لقد اتخذت هذا المساء بعض الحطوات التي تحول دون معرفة أولو المزيد من المعلومات . واظنها كافية . اما الان فهيا ننصرف من هذا المنزل . .

ولم تمض لحظات حتى أطفى، الضوء في الحجرة ، وعندئذ ساد القصر ظلام دامس . . وعاد و بين وستاندش إلى بزميليها حيث سأل ستاندش عن سبب إنذاره لهم بالحطر فقال :

- كان كل نيء يبدو بريئاً طبيعياً ، حتى رأيت مريديت ، فتبينت انتي سبق ان رأيته من قبل . . وذلك عندما حكم عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة التزوير ، وكان اصمه وقتئذ فيرجوسن . . فوجدت من الحكمة ان انذركم . ولكني لم ار في الاجتماع اميل فايت ، ولا غريغوروف . . وهأنذا الان قد رأيت الاخير ، فلم يعد عندي شك في انناوراء مغامرة خطيره ، وكما قلت لك في الفندق ، فاننا امام حالة تشبه حالة ماريو مارتيني الإبطالي . . ولكن من

ذلك الذي قبضوا عليه ، وما هو السرالذي يسعون لمعرفته، فهذا ما لا استطيع ان احدسه . .

وفي هذه اللحظة انبعثت في وسط السكون صبحة مدوية ، هي صبحة امراة تستفيت .. وكانت صادرة من داخل القصر .. فأسرع الرجال الاربعة نحوه ، وراحوا يبحثون عن نافذة مفتوحة يتسللون منها ، فكان من حسن حظهم ان وجدوا الباب الحلفي للقصر غير محكم الغلق ، فولجوه ، وبعد لحظة كانوا داخل المنزل . وكان السكون عميقاً والظلام شاملا ، فأشعل لوبين مصباحه الكهربائي حتى وجد الدرج ، ومن ثم راح يرتقيه وخلفه زوملاؤه في خفة وحذر ..

ورأوا بصيصاً من الضوء ينبعث من حجرة كان بابها منزوياً، فأدركوا أنها حجرة داخلية ولكنهم قبل ان يصلوا الى قمة الدرج سمعوا نشيج المرأة وعويلها ، على حين اجابها صوت اجش غليظ: - ان عقاب الحونة الموت ...

وعندئذ أسرع لوبين نحو باب الحجرة فدفعه مرة واحدة ، ولدهشتهم وجدوا انها حجرة للعمليات الجراحية ، كالتي توجد في المستشفيات . . وكانت جدرانها ناصعة البياض والضوء فيها ساطعاً يبهر الانظار . . وكانت ادوات الجراحة تتألق امام انظارهم ، كما كانت منضدة العمليات في وسط الحجرة وحولها كثير من الأدوات اللامعة . . .

وبدت لهم الحجرة خالية ، ولكنهم ما لبثوا ان رأوا امرأة ملقاة في ركن الحجرة الداخلي والدموع تهطل من عينيها .. ولكنها كانت قد كفت عن النشيج وراحت تحدق النظر اليهم في دهشة وحيرة. وكانت سمرة بشرتها تنم على أنها اجنبية عن البلاد. وما لبثت أن وضعت أصبعها على فمها على فمها على أمها أخذرة ، أذ كانت غمغة أصوات تنبعث من المهر أمام الحجرة ، ثم غمهفت :

- انقذوني .. انقذوني بالله عليكم ...!! فأجابها لوبين : سوف ننقذك ، فانهضي .. - ولكني موثقة !...

فأسرع لوبين يذرع الحجرة إليها ، ويحملها بين ذراعيه ، اذ كان من المحتمل ان محضر افراد العصابة بين آن وآخر ، بينا كان لوبين بود الحروج بالمرأة في اسرع وقت حتى يعرف ما لديها من معلومات عن غريفوروف واميل فايت واتباعها . .

وعندئذ حدث أمر مفاجىء إذ أغلق باب الحجرة بغتة بصوت مسموع ، فوضع لوبين المرأة على منضدة العمليات، وراح يفحص الباب فوجده من الصلب وقفله أشبه بأقفال الخزائن الحديدية . . ولم تكن بالحجرة نوافذ البتة ، كما ان تحطيم هذا الباب مجتاج الى طن من الديناميت . او الى ساعتين على الاقل حتى يستطيع لوبين فتحه بمهارته المعهودة . . وعند نذ كانت المرأة تفمغم في اكنة احندة :

- ويلاه .. انها الحجرة المرعبة التي بشرح الطبيب فيها أجساد الناس .. والصوت لا ينفد من جدرانها فط .. فقال لوبين : ما شأنك بهم يا عزيزتي ? . ولمأذا سحنوك . .

VO

- لانني عرفت اشياء ماكان ينبغى ان اعرفها . . وقلت انني سأبلغ البوليس .
  - \_ وما هي هذه الأشياء ?...
- \_ لقد قبضوا على الرجال وسجنوهم في مكان بعيد . . وهانحن ايضاً قد غدونا سجناء بدورنا . .
- ألا تعرفين شيئاً من هؤلاء الأسرى ايتها الآنسة ?..

   كلا يا سبدي .. كلا .. ولكن احدهم عجوز ، بينا الآخر في مثل سنك .. وقد حبسوهم في منزل كبير جداً .. ولكن .. وباه !.. انني أشعر بشيء غريب!.. والواقع ان لوبين كان يجس بذلك الشيء الغريب نفسه ، ولذلك كبلس فجأة إذ شعر بقواه تخور ، وبأنه لا يستطيع ان مجرك ذراعيه او قدميه .. كذبلك كانت حال زملائه الثلاثة ، فقد سقطوا على الارض واحداً بعد الآخر. ..

وحاول ان مخرج مسدسه ، ولكن ذراعه لم تطاوعه وكأنها قيدت الى جانبه بقيد من حديد . كذلك كانت قدماه كأنما سمرتا في الارض . . وكان يشم رائحة ضعيفة لذيذة ، أدرك انها وائحة غاز يشل الحركة ، ولكنه لا يمنع فريسته من الرؤية والسمع . .

ورأى رجلًا ينحني فوق ستاندش ويوثق يديه وقدهيه . . وعندئذ أدرك انهابضاً قد عومل بالمثل وانه قد ربط في مقعده . . وما لبث الرجل أن اختفى وعاد السكون يشمل الحجرة من حديد . .

وكان لوبين يشعر بتبلد في ذهنه ، فظل ينظر الى ستاندش نظرة جامدة لا معنى لها ، كشمل لا يعي . . و ما لبث ان شعر بوخز في ذراعيه وساقيه ، فعلم ان المخدر قد بدأ يزول اثره . . واخيراً استطاع ان يفيق منه غاما، وان مجرك رأسه فيرى روجر قد افاق بدوره و كذلك ستاندش . واكمن غريفسون كان لا يزال واقعاً تحت تأثيره . اما الفتاة فلم يكن لها أثر في الحجرة . . وكان واضعاً ان الغاز قد نفث في الحجرة من طاقة تكييف المواه . . اما أين كانت الفتحة ، فذلك ما لم يعرفه لوبين . . ولم يتسع له الوقت للتفكير به ، اذ كان الباب قد فتح ، و دخل منه غريغوروف و الاسباني و اميل فايت و معهم رجلان من اتباعهم . . فقال الروسي وهو يشير الى روجر :

- لقد كان هـذا الرجل مع أرلو في الكوخ عصر اليوم . ولكن من هذان الآخر ان ? . .

فقال فايت لستاندش:

اظنني رأيت وجهك من قبل . . من انت ؟ \_ لا شأن لك مهذا . .

و استطرد الروسي يقول للوبين :

- أليس من العجيب يا مستر أراو . . ان ابسط الحدد وايسرها هي اوفرها نجاحاً ? ودعني اقول لك انك جلبت المتاعب على نفسك وعلى اصحابك معاً . . وكان ينبغي ان تدرك من اول الأمر . . انك تضايقني بتدخلك في شئوني ، وانني لن اسكت على فضو لك هذا ، ولن اهنأ حتى اضع له حداً . . ولكنك من

جهة اخرى أنحت لنا فرصة اختبار شيء معين كنا نهم به كل الاهتمام ، ولذلك عولت على ان ابقى على حياتكم جميعا بشرط معين . . هو ان تخبرني بالنص الحقيقي للرسالة التي تلقيتها من الكوخ امس . . واعلم ان حيانك معلقة على نحقيق هدذا الشرط .

- هب انني تلقبت هذه الرسالة ، وانني اخبرتك بفحواها ، فهل تطلق سراحنا الآن ؟ . .

فابتسم غريفوروف في خبث وقال:

انك يا عزيزي المستر أرلو تحكم على عقلية سائر الناس بما توحيه اليك عقليتك انت . ولا تنس انك اشتهرت باخيراع الرسائل ، ولذلك فلن نطلق سراحك على الفور، وانما ستبقى هنا حتى نفرغ من العمل الذي جئنامن اجله الى هذه البلاد . ولكنك اذا اعطيتني الرسالة الحقيقية . فاني اعدك بالا يطول احتجازك كثر من بضعة ايام . ولا ريب ان رجالاً في مثل قوتكم لن يقتلهم جوع ثلاثة ايام او اربعة . . اما اذا رفضت الادلاء الي بالرسالة ، فاني اخشى ان تظلوا في هذا المحبس مدة غير محددة ، بالرسالة ، فاني اخواما . . لاننا عندما نرحل الليلة سوف نغلق الفصر ونشيع في الأنحاء المجاورة أن مستر مريدت قد رحل اللي الحارج . .

- وماذا یکون موقف مریدیت عندما تکتشف جثتنا ? - انه لا یعر فکم . . و لا ریب أنکم سطوتم علی القصر و اغلق علیکم باب الفر فة بخطأ غـیر مقصود . . خطـ أ رهیب أدی الی

- وهل أو ثفت أيدينا وأرجلنا بخطأ غير مقصود أيضا ؟

   سوف نحل و ثاق احدكم يا مستر أولو ، وعليه أن مجل و ثاقكم بعد رحيلنا . وسيكون في وسعكم أن تجولوا في الحجرة كيف شئتم ، وأن تصيحوا مل افواهكم وان تقرعوا رؤوسكم بالجدران . وكان لوبين قد اخلد الى النفكير . وما لبث أن قال :
- هب انني اخبرتك بفحوى الرسالة ، فما هو الضمان على انك ستحافظ على وعدك ? .
- لاشي . . و لا تنس انك لست في مركز يسمح لك باملاه هذه الشروط . .
- حسناً . سوف اجازف بجياتي . . وارجو ان يكون فحوى الرسالة ذا معنى بالنسبة اليك ، فقد عجزت وزملائي عن فهمها . لقد كانت هكذا : « روز ماري ب ج س دور » . فقال الألماني : اين كانت الرسالة عندما فتشتك ? . .
  - حيث وجدتها فيا بعد .. بين زجاج النافذة المحطمة ..
    - وابن هي الآن ? . .
    - ـ في رأسي ، فقد احر قنها . .
- وراح غريفوروف والألماني يتبادلان الحديث هماً برهة ، بيناكان ستاندش ينظر الى الاسباني ملياً..واخيراً عاد غريفوروف سأل لويين :
  - \_ ألا تعرف معنى هذه الرسالة?. او شخصية كاتبها ? .
    - كلا . . فانها مكتوبة بشفرة سرية فيما يبدو لي . .

- ولماذا اختلقت تلك الرسالة الأخرى التي ابوقت بها عجوزك الشبطاء ?..
  - ـ لقد اردت ان اسخر من اصحابك .
  - ـ وهل يعلم احد بفحوى الرسالة الحقيقية ?...
- كلا . . فيما عدا رجال اليوليس في بلمورتون . . فقد اخبرتهم بها عندما البلغتهم بمقتل الرجل الذي اغتيل في الكوخ . .
- سؤال آخر يا عزيزي اراو . . ما الذي تعرفه عن تلك الفتاة دوريس فينابلز :
- لا شيء بالمرة.. سوى انها بارعة في تأليف القصص المسرحية.. وعند تذ قال الألماني انه قد تذكر ستاندش، فقد كات يعمل بادارة المخابرات منذ عام، فقال الروسي وقد ازداد قطوبه:

  د ذلك يجعل الأمر وجها آخر.. لقد كنت اعتقد ان امامنا عصبه من الهواة الحقى..
- فقال ستاندش: ولكني تركت هذا العمل في العام الماضي. \_ هراء.. ما الذي اتى بك الى هنا الليلة ? .
- لقدكان الدكتور بلفاج هو الذي دعاني لحضور الاجتاع..
- \_ وبعد ذلك وقفت مع زملائك في الحديقة تتجسس علمنا ?
  - لقد سمعنا صرحة الفتاة . .

وكان لوبين يضحك في حيفرية ، فجن جنون الروسي وصاح

بالاسباني:

- جردهم من اسلحتهم يا كورتيز ...

ثم تحول ألى لوبين صائحًا: ايها الأحمق .. هل تظن في نفسك القدرة على اعتراض سبيلي ؟..

رحسنا .. سوف تلقي جزاء حماقتك هـذه .. وسوف تموت وزملاءك ميتة بطيئة شنيعة .. سحقاً لك ألا تكف عن هـذا الابتسام ؟..»

ورفع يده في غضب واهوى بها على وجه لوبين في صفعـة مدوية... ثم اشار الى الاسباني ثانية ليحل وثاق غريفسون ... وكانت عينا لوبين تقدحان شرراً وهو يقول:

- لقد حدث لي هذا مرة واحدة قبـل اليوم . . اما الرجل الذي فعل ذلك فقد قتلته .

ولم يجبه الروسي . . وبعد لحظـة كان البـاب يوصد في عنف خلف رجال العصابة . .

وعندئذ قال لوبين فجأة :

ــ ان هذا الرجل ليس اسبانياً ، بل هو مكسيكي . . فنظر اليه الثلاثة الآخرون في حيرة ، على حين قال روجر : ــ مامعنى ذلك بحق الشيطان . . ?

\_ لقد استطعت ان أفك رموز الرسالة السرية ..

فصاح الجميع في دهشة ، بينا استطر د لوبين :

- أجل . . لقد عرفت السر . . و لكني عرفته بعد أن حبسنا هذا كالجرذان . .

انحنى رئيس الحدم فى (ريتزكارلتون) امام الزائر العظيم الذي كان يتنال العشاء في حجرة خاصة ، وهو يقول :

ـ لعل كل شيء على ما يويده مولاي . .

- شكر آيا هنري .. أن كل شيء على ما يوام كالعادة .

فانحنى الحادم ثانية في احترام بالغ ، امام المليونير الكبير . . وانتهى ( ايفور كالنسكي ) من عشائه ، فاشعل لفالفة راح يدخنها على مهل . . وقد غاص في لجة من التفكير . .

فقد كان (كالنسكي) يواجه احدى المعضلات الكبرى في حياته، كان يريد ان يقطع برأي فيما اذاكان يجب ان تقع حرب اوروبية ام لا . . .

ان الحرب تدر عليه الملايين . . من بيع الاسلحة والذخائر الحربية ، فهل يقدم عليه\_ا والعالم لا يزال جريحاً من الحرب الماضمة . . .

وفيا هو في شأنه يفكر في هذه القضية ، دخل عليه اميل فايت الالماني فحدجه كالنسكي بنظرة طويلة ثم قال له :

- فهمت من رسالتك ان لديك شيئًا بالغ الاهمية تريد ان تفضي به الي . . فما هو ?

- سيكون لدي بعد يومين اهم الأسرار العسكرية الانكليزية فهل في وسعي الاعتماد على مكافأتك اذا جئتك بهذه الاسرار ...?
- وما هي هذه الاسرار ...?

 ضرراً بعد انتهاء اثره ، وهو أثر عجيب حقاً ، اذ يصيب الاعضاء بشلل كامل بجيت لا يستطيع المرء ان يشكلم او يتحرك ، وان كان يشعر بكل ما يدور حوله . . وتتوقف مدة هذا الشلل على كمية الغاز المستعملة ، وهي عادة بين عشر دقائق ونصف ساعة . ولكن اهم ما في الامر . . ان الانسان لا يعرف بانتشار الغاز في المواء إلا بعد ان مجدت اثره ، وعند أذ يكون من العبث مقاومته . . «واتصل بي غريفورف شريكي على الاثر وقررنا خطف المحترع ، حتى نجبره على البوح لنا بسره ، كما اتصلنا بالدكتور بلفاج وهو يملك قضراً في كمبردج به حجرة داخلية للعمليات لا ينفذ منها الصوت ، فضلاً عن ان الطبيب عضو في جمعية المفتاح الفضى . .

وكان الاثنان يسميان خلف المخترع ايضاً .. بل اختطفاه فعلامنذ وكان الاثنان يسميان خلف المخترع ايضاً .. بل اختطفاه فعلامنذ اكثر من عشرة ايام ، ليعرفا منه مر الفاز ، وقد اخبرني الطبيب ان غرضه بما فعل ... هو نشر طريقة صنعه لتعرف به جميع الدول عملاً بمبادى الجمعية . . ولكني كنت اعرفه جيداً ، فكذبته في وجهه وافهمته ان يكف عن مخادعتي . .

« فاخـبرني انهم خطفوا والدرون المختوع ، ووضعوه في نزل منعزل ونحن الان في سبيل الوصول اليه إما بمساعدة الجمعية او بمعزل عنها . .

«والسر الثاني يتعلق بطائرة جديدة اخترعها رجل اسكتلندي ، يدعى جراهام كالدويل ، قررنا في الوقت نفسه سرقة اختراعه . . . . . كان هذا يا مستركالنسكي ما كنا قد عقدنا العزم عليه ، لولا

ان تطور الموقف تطوراً خطيراً .. إذ حدث منذ اربعة ايام ان كان غريفوروف واقفاً في إحدى النوافذ عندما رأى رجلاً مجوم حول القصر ، عرف فيه للتو احد ضباط المخابرات السرية ، وكان قد رآه في وارسو عندما اتصل بذلك الشاب الانكاليزي الذي عرف منه سر الفاز ... ولا ربب في ان هذا الضابط ، ويدعى (غنفر لوفليس) ، كان على بينة من الامر ، وتبع غريفوروف إلى انكاتوا ..

و فاضطر شريكي الى العمل سريعاً ، فتسلل خلف الرجل وضربه يهر اوة على رأسه القته فاقد الرشد ، ومن ثم حملناه الى حجرتي . ثم نقلناه الى قصر الدكتور بلفاج في كمبردج، ويسمى هارتلي كورت، لنسجنه في حجرة العمليات الداخلية .. فحقنته عادة مخيدرة ، واخذته في سيارتي مع رجل آخر من انباعي اثناء الليل، وكان الضاب كثيفاً حتى اضطررنا الى السير في بطء. . و اكن (لوفليس) افاق من اثر المخدر اثناءالطريق، فتسلل من السيارة وا كني شعرت به ، واطلقت عليه رصاصة اصابته ، ولكننا لم نجده ثانية إلا بعد ان كان قد ألقى برسالة سرية في احد الاكواخ هناك .. وقد فتشنا الكوخ فلم نجدها ولكن الشخص الذي عثر عليها ، وهو رجـل صعب المراس صلب العود يدعى المستر ارلو ،بدأ يضايقنا هو وثلة من اصدقائه حتى استطعناان نوقع بهم في الشرك ، ولكن بعد أن كلفنا ذلك غالياً ، أذ أضطرونا إلى استخدام الكمية القليلة التي كانت معنا من غاز والدرون فيهم، وبذلك لم بعد لدينا شيء منه، وقد اثبتت هـذه التجربة ان هذا الفاز يستحق العناء الذي يبذل

في سبيل الحصول عليه . . ه

فأخلد (كالنسكي) الى الصمت لحظة وما لبث ان قال:

- سوف اعطيك الان خمسة الاف جنيه لمصارفاتك، ومتى حصلت منك على الاختراعين ودرستهما قررت المبلغ الذي يجب على دفعه . وانت تعرف عنواني في باريس، فما عليك الا ان توافيني بالرسوم والتفاصيل اليه ..

وتداول فايت المبلّغ،ثم انحنى في احترام بالغ،وغادر الحجرة. ووقف امام مدخل الفندق الكبير يتأمل قليك لل في الحركة الصاخبه التي تضطرم في للميدان، ويفكر في الاتفاق الذي عقده مع كالنسكي، عندما سمع فجأة صوتاً يقول خلفه بالألمانية:

ــ هل كانت امسية موفقة يا هر فايت ...?

فاستدار دفعة واحدة كانما أصيب بلطمة على راسه ، ولكنه لم ير سوى احد عمال الفندق يرتدي حلة زاهيــة ، ويقول في صوت رقمق :

- عل أحضر لك سيارة يا سيدي ...?

- كلا . ولكن ألم تسمع احداً يتحدث الي الآن بالألمانية? فرفع الرجل حاجبيه دهشاً وقال :

- الالمانية .. هذا امر عجيب حقاً .

فزمجر ( فايت ) وتحول الى الدرج ماضياً في سبيله ، وقد احس بقلق خفي ، فعلى الرغم من ان الكلمات كانت المانية، إلا ان لهجة قائلها كانت انكليزية بالتأكيد ..

## انتصار لوبين

ماكاد (فايت) يلج ردهة الفندق حتى وجد الروسي جالساً في انتظاره ، وقد بدت على وجهه الماراث القلق ، فلما شاهده مقللًا التدره :

\_ هل قرأت صحف المشاء ?

واشار الووسي الى فقرة راح (فايت) يقرأها في امعان ، وقد ثارت دهشته وكان عنوانها :

« قصر ريفي تدمره النيران »

وقد جاء في الحبر ان النار شبت في قصر (هارتلي كورث) فدمرته تدميراً في الساءة الاولى من الصباح ، وقد ذهبت جهود رجال المطافيء هباء نظراً لقلة المياه في تلك المنطقة .. ويرجيح ان سبب الحريق قاس في الاسلاك الكهربائية ..

وساعد على شبوبها أن القصر كان خاليا من ساكنيه ، فلم يفطن أحد للنار إلا بعد أن أندلعت وحمي أوراها . .

واضافت الصحيفة انه أكتشف بقايا عظام بشرية بين الحطام، و لكن تبين ايضاً ان صاحب القصر الدكتور بلفاج كان مجتفظ

ببعض الهياكل البشرية الكاملة لاغراض علمية تتصل عهمته .. وسأل فايت الروسي بعد ان انتهى من قراءة الحبر:

- الى اي حد يؤثر هذا الحادث في عملنا ?

ـ لا شيء حتى الان . . ما لم يكتشف البوليس حقيقة هذه العظام ، واشد ما آخافه أن يكون بجانبها ما ينم على شخصيـــة اصحابها . . فيواجه (مريدت) غلى الاثر موقفا خطرآ ، وقــد يعترف بالحقيقة للموليس لانقاذ نفسه . .

فقال فايت : ان لا يجرؤ على ذلك ، فكن مطمئناً ... وسوف نمحث مصاره . .

ثم مضى مجدثه بانفاقه مع كالنسكي ، و أن من الواجب ذهابها الى اسكوتلندا للحصول على رسوم الطائرة من مختوعهــــا ، ثم التخلص منه وقتله والقاء المسئولية على بلفاج ومريديت والاسباني کورتیز ..

فقال الروسى: انها فكرة عظيمة ولكن هل يكن تنفيذها? - نعم شرط ان نأتي بالمخترع ورفيقه الى جسر الجواد ،حيث يوجد والدرون محترع سر الفاز فنحصل على سره منه ، ثم نبيع الاختراعين معاً صفقة واحدة . . ولا نلبث ان نسلم البضاعة الى كالنسكي في باريس .

ونهض فايت وهو يفرك كفيه في ابتهاج واردف : - وسنوف تنجح هذه الخطة حتماً مـــا لم يجد شيء ليس في الحسبان . . وهو امر اعده مستحملًا . . . بعد ان قضينا على (أرلو) وأصدقائه ، وبعد أن أمسكنا بضابط المخابرات لوفليس بين أيدينا

- مهما يكن من امرها فما دامت تحت تأثير المخدر دواماً ، فهي عاجزة عن عمل اي شيء . . وينبغي ان تظلل كذلك حتى نجاو عن البلاد . .

و اخلد فايت الى التفكير بوهة ، وما لبث أن قال :

- ارى ان اعود معك الى مركز القيادة الان . . فان علينا ان ننام قليلًا ، ثم نشرع في العمل . .

ومضى فايت مجضر حقيبته ويضعها في السيارة ، فلما درجت بهما في شوارع لندن كان الليل قد انتصف . .

وكان الطريق طويـلا الى جسر الجواد . . بحيث وصـلا الى القصر بعد ان اشرقت الشمس . . فتسللا الى الداخل وفي عزمها ان يأويا الى حجرتيها . . ولكنها وقفا في البهو قليلا حيث صب غريفوروف لنفسه كأساً من الشراب، بينا وقف فايت في النافذة يتأمل المروج المجاورة . . ثم هتف فجأة :

ــ انظر الى تلك النافذة يا غريفوروف

فقد كانت امرأة تقف في النافذة منحنية الى الامام تحدق الى ناحيتها . . . ولم تكن تلك المرأة سوى دوريس فينابلز . . .

كان الطبيب قد غفل عن حقن الفتاة بالمخدر في الموعد المناسب،

فأفاقت من تأثيره ووقفت في النافذة تستنشق هواء الصباح .. او هكذا قالت لغريغوروف وفايت عندما اقتحها حجرتها بعد قليل وراحا يستجوبانها .. وراحت تصر على انها عضو بجمعية المفتاح الفضي ، وان حماستها لمبادىء الجمعية هي التي جعلتها تعمل مع مريديت واصدقائه ..

ولكن فايت لم يقتنع بهذا القول ، و امسك بالفتاة يجرها نحو الماب ، فصاحت نه :

\_ الى ابن تقودني ايها الوحش ?...

- لقد كنت شديدة الفضول الى معرفة مركز قياء الدنا ، ولذلك سوف أريك بعض حجراته السفلى . . وستظلين سجينة في الأقبية الرطبة حتى تبوحي لنا مجقيقتك . .

وعند تذ وقع بفتة امر مفاجى، ، اذ ظهر في باب الحجرة شاب يترنح كالشمل ، وقد شحب وجهـه شحوباً شديداً ، وحول وأسه عصابة قذرة . . فلم تملك الفتاة نفسها عن ان تصيح :

- تومي . . عزيزي تومي . . ماذا فعلوا بك ايها الحبيب ? . . فغمغم الشاب في صوت خافت ضعيف :

\_ لقد سمعت صوتك يا دوريس ، فجئت لأراك . . وبدأ الاهتمام في وجه الالماني فقال :

ـ ارى انك تعرفين الكابتن لوفليس معرفة وثيقة يا عزيزتي . . فصاحت به الفتاة في تحد : انه خطيبي ايها الوغد . .

\_ آه !.. إذن فقد زعمت الكعضو بالجمعية كي تحاولي انفاذه ؟.. \_ نعم.. ولو كانت لديك ذرة من الشهامة لأخليت سبيلي.. ـ وهذا هو السبب في ذهابك الى كوخ ذلك المفل بعدالظهر لتحصلي على الرسالة الحقيقية ٠٠٠

وتحول الى الضابط فقال له: هل لك ان تخبرني عن حقيقة معنى هذه الرسالة الفريبة ٢٠٠ انني لم افقه حرفاً لهذه الكلمات (روزماري ب ج س د و ر ) فماذا عنيت بها ٢٠٠

فنظر البه لوفليس وغمغم: روزماري ١٠٠ انني لا افهم شيئًا ٠٠ وصرت فجأة ، وما لبث ان اردف ؛ انني لا اذكر شيئًا ٠٠

فالآمر كله كالحلم ...

وضاق فايت ذرعاً بالاثنين فحقن لوفليس بالمخدر في ذراعه على حين دفع الفتاة في عنف إلى خارج الحجرة ، فاجتازت ردهات طويلة قبل أن تقف امام باب ضخم من الحديد فتحه فايت ، و دفعها امامه الى درج حجري ضيق فراحت تهبطه في بطء وحذر . . وكانت قطرات الماء تتساقط فوق رأسها من الشقف . . على حين كانت رائحة الرطوبة العفنة تنبعث من الأسفل قوية حادة خانقة . وكانت لا تكاد ترى ما أمامها لحلكة الظلام ، واكن عينيها اعتادتا ذلك بعد قليل ، فاذا بها ترى في ركن من القبو فراشاً من القش رقد عليه رجل بتمامل في الم ، وصليل السلاسل ينبعث من ناحيته كلها تحرك . . وكان يقف الى جانب هشيخ أشيب يصيح ناحيته كلها تحرك . . وكان يقف الى جانب هشيخ أشيب يصيح نالأسهر :

\_ الا تذكلم ايها الشرير . . افض الي بسر هـذا الفاز الذي اخترعته حتى يعرفه العالم . .

فأجابه المسكين في صوت خافت :

- لن اتكلم بشيء . . فدعني وشأني ايها الرجل الحائن وطنه . وعند هذه العبارة وقع بفتة امر بكاء بشبه الحوارق . . فقد انبعثت ضحكة مدوية من مكان ما في اعلا الدوج . . ضحكة مليئة بالسخرية والتهكم . .

فانتفض فابت وتلفت حواليه وهو يسأل في صوت متهدج : - من الذي ضحك هكذا ..!!

ولم يجبه احد على سؤاله .. وفي اللحظة نفسها كان مريديث يهبط الدرج في عجل ، وانتحى بفايت وغريفوروف جانباً وراح يهمس لهما بكلام طويل .

وكان الجميع منصره فين عن الفتاة وهي نقف وحدها بجوار والدرون التعس ، وعند أذ أحست بيد تلمس كتفيها في الظلام فاجفلت . . . وكادت تنبعث من فمها صرخة حادة ولكنها حبستها في حلقها اذ سمعت صوتا يهمس في اذنها :

ــ انني صديق يا دوريس . . فدعى والدرون يطاولهم قايلا ويعدهم بافشاء سره . .

فتظاهرت الفتاة بالاغماء وسقطت على الأوض بجوار والدرون وما لبثت بعد قليل ان همست للمخترع جذه الرسالة الغريبة .

فلما فرغ فايت من حديثه مع مريدين ، كان يبدو كأنه في عجلة من امره ، اذ قال للشيخ : قل للدكتور بلفاج اف يحقن الفتاة بالمخدر و يحملها الى حجرتها . اما نحن فلدينا عمل هام الآن . وكان مريديت قد اخبره بأن رجلًا ايقوسياً قد حضر بوسالة من ابن عمه الذي يعمل مع جراهام كالدويل مخية عاطائوة ،

ليخبرهم بأن رسوم الطائرة قد أعدت ... وان جراهام فرغ من المامها .. وعليهم ان يعجلوا بالحضور قبل ان يجمل المخترع رسومه الى السلطات الحربية .. فتم الاتفاق على ان يذهب فايت وغريفوروف ومريديت وكوريتز معاً على ان يبقى الطبيب في القصر ...

كان الطريق يمتد ميلًا بعد ميل فيبدو كشريط ابيض ملتو بين الوهاد الجيلية السوداء ...

وعلى الوغم من ان الساعة قد بلغت العاشرة من المساء ، الا ان الظلام لم تشتد حلكته بعد ، كعادة هذه الاصقاع الشمالية ، بحيث يكفى وجلًا لأن يقرأ كتاباً ..

ولكن الرجل الوحيد الذي كان هنالك وقتئذ ، لم يفكر في القراءة . . بل كان مستلقباً على العشب يتطلع الى الطريق اللامع وهو ينحني عند الأفق ، خلال منظار مقرب وضعه امامه على الأرض . . وكان قد قضى في هذا الوضع اكثر من ساعتين ، دون ان يظهر أثر لما كان موقيه . .

وأخيراً تنهد في ارتباح ، ثم وثب على قدميه وراح يطوي المنظار ، ويخفيه في حفرة قريبة وما لبث ان مضى في تمهل الى جانب الطريق ينتظر السيارة التي رأي انوارها منذ برهة ، والتي ظل ساعتين برقب وصولها ..

ووقفت السيارة بجانبه فانبعث منها صوت يقول : هل هـذا انت يا مكفرسون ?.. فأجاب الرجل بلهجة الايقوسيين الجبليين: اي !.. انا هو .. ـ اني اهمى مريديت ، واني وصديقي نعمل لحساب الدكتور بلفاج ولولا انه مريض لحضر هعنا ..

\_ حسناً ان كل شيء على ما يوام ..

ومضى المامهم في الممر المتجه نحو الكوخين وفتح مكفرسون باب الكوخ الصغير ، واضاء المصباح وهو يقول :

- هذا هو المخترع ، جراهام كالدويل ، وزميله الميكانيكي . . . وكان الرجلان يجلسان متقابلين الى المائدة ، وهما يغطان في سبات عميق ، وقد وضعا راسيهما فوق اذرعهما . . على حين كانت امامهما زجاجة ويسكي فارغة . . .

- اين الرسوم ?.<sup>\*</sup>.

\_ في هذا الدرج ، إلى اليسار ..

فأسرع فايت واخرج الرسوم من الدرج فدسها في جيبه . وقال على الاثر : يجب ان نغادر المكان حالاً، ونأخذ المخترع ورفيقه معنا ..

و بعد ان وضعوا الرجلين في الصندوق الحُلفي الملحق بالسيارة بدأت يرحلة العودة . .

وكان الليل ساكناً لا يعتكر صفوه شيء.. كماكانت الرحلة مملة ثقيلة .. وانتاب الاسباني الملل فأسلم جفونه للنوم وراح يفط في سبات عميق .. وعند أذ عاد اميل فايت الى الحطة التي اعدها لمثل هذا الموقف من قبل ، فأخرج مفتاح المحرك في هدوء ، وضرب به كوريتز فوق مؤخر راسه ضربة اودعها كل قوته ،

اصابت من الاسباني مقتلًا فاختلج جسمه مرة واحدة ثم سكن الى الارد . .

فأمسك مريديت مفتاح المحرك في يده ، وعندأند اطلق عليه فايت الرصاص فجأة فخر صريعه لوقته . .

ثم تعاون مـع الروسي على حمل جثني الرجلين الى ناحية من الطريق . كما وضع فايت مسدس الاسباني في يده ، بحيث يبدو تصوير الحادث كأن الرجلين تشاحناً فضرب مريديت الاسباني بمفتاح المحرك وعندئذ اسرع الآخر باطلاق الرصاص عليه، فخر اصريمين لوقتهما ..

وقبل ان يتركا الجثتين ويكرا راجهين للسيارة ، سمها ازيز طائرة فوقهما على ارتفاع منخفض .. وكان الصباح يوسل اشعته الأولى وقتئذ ، فرأيا طائرة حمراء فوق رأسيهما كما رأيا الطيار يميل في مقعده ويلوح لهما بيده .. غير ان وجهه كان مختفياً خلف القناع الجلدي السميك فلم يستطيعا تمييزه ..

ما كاد الرجلان يعبر ان القنطرة المعلقة المؤدية الى القصر حتى قابلهما الشيخ في المدخل قائلًا:

- هذا هو سر الغاز ... لقد رضخ ذاك اللعين والدرون أخيراً ...

فتألقت عينا الألماني فرحاً ، وقال :

\_ حسناً .. وها هو جراهام كالدويل وزميله ..

وانقص على العجوز بغتة فطرحه ارضاً واوثقه بمساعدة الروسي، ثم حملا الجميع . العجوز وجراهام وزميله الى القبو ، وعادا الى الردهة ليتفقا على الحطوة القادمة .

هل كانت امسية موفقة يا هرفايت ?..

انها الكلمات التي سمعها أمام مدخل فندق ريتز في لندن!..
ترى هل فقد صوابه فجهاة ؟ ولكنه سمع بعد ذلك صوتاً مألوفاً يقول:

- يسرني ان نلتقي ثانية يا هرفايت .. هلا صعدت ... ؟
كان ذلك صوت مستر أرلو .. الذي تركوه حبيساً في حجرة العمليات والذي حسبوه مات في الحريق ...

وصعد فایت و الآخرون الدرج کأنهم فی حلم مروع ، فاذا بالحجرة تموج بالرجال ستاندش و روجر وغریفسون، وغیرهم... کا رأی دوریس فینابلز و لوفلیس ...

ولم يجد فايت ما يقوله سوى هذه الكلمات التي كان ينطق بها في تلعثم : \_ كيف . كيف استطعتم . . الفرار ? . .

وكان اهتمامـــه يأن يسمع الجواب من الشره بحيث لم يشعر بالرجال الذين كانوا يضعون الاصفاد حول رسفيه .

و مد" او بين يده فتناول رسوم الاختراعين من جيب (فايت) و هو يقول :

\_ ماكان لك ان نحاول قتل المستر ارلو ، وتنجو بجلدك . . . وغمغم الالماني يقول :

– ولكن من تكون مجق السهاء ?

- انبي ارسين لوبين . . الم تسمع بهذا الاسم قبل البوم . . . و لقد كان اكبر خطأ و قعت فيه يا صديقي حين اعتقدت ان هناك قفلًا يعسر على لوبين فتيحه . . . »

ولكن الالماني لم يسمع بقية حديثه ، اذ اصابته نوبـة من الاغماء اضطرت احد حراسه لأن يسكه بيده حتى لا يسقط على الارض...

## \_ انتهت \_

\*\* معرفتي \*\* www.ibtesama.com منتديات مجلة الإبتسامة

مروالور: الحالي العسكد القادم: الفاريق من الموات

توزيع الشركة العربية - القامرة





WWW.Ibtesama.com